# جروب في المعرف المركب المركب

يهددها الاتحارالعام مجاعت القراء المسجل وزارة الدؤون رقم ۸۳۳

| السنة الثانية | دئيس النعرير<br>على محمدالصباع | شعبان ، رمضان ۱۳۹۹<br>مایو ــ یونیــــة ۱۹۵۰ | العددان: الثمامن العالم |
|---------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------|
|               |                                | l                                            | i                       |

التدارم الرحيم

# تفسير القرآن

بقلم فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرحيم فرغل البليني للدرس بكلية الشريعة الاسلامية

- 4 -

ثم قال الله تعالى :

« يومئذ تعرضون لا تخنى منكم خافية »

( بيان وجه الربط )

وجه الربط أن الله تعالى لما ذكر النفخ فى الصور، وذكر تخريب العالم السفلى والعلوى إيذاناً بقيام التيامة ؛ ذكر ما يكون بعده من الحساب والجزاء – كل ذلك لينبه المشاعر ويرهف الاحاسيس ، ويشعر الناس بالمعاد وما يليه ، ليقلعوا

عن غيهم ، ويثوبوا إلى رشدهم ، ويذعنوا لأوامر ربهم .

## ( بيان المغنى )

«يومثذ» بدل من «نيومثذ» قبلها . والتنوين فيه عوض عن جملة محذوفة ، والتقدير : يوم إذ ينفخ فى الصور تعرضون ، والذى صحح الابدال مع اختلاف الزمان ، أن يوم النفخ فى الصوريوم متسع يتخرب فيه العالم ، وتقوم فيه القيامة ، ويكون فيه الحساب والجزاء .

" « تعرضون » تحاسبون ؛ وإنما عبر عن الحساب بالعرض تشبيها له بعرض السلطان الجند ليتعرف أحوالهم فيختار المصلح لتقريبه وإكرامه ، ويظهر المفسد لتعذيبه وإبعاده .

بوم ينفخ في الصور ويتخرب العالم، وتقوم القيامة ، تحاسبون على أعمالكم غير خاف على الله عز وجل سر من أسراركم التي كنتم تخفونها في الدنيا، وتظنون أنه لا يطلع عليها ، ونظير ذلك قوله نعالى : « ولا يخني على الله منهم شيء » — أو تعرضون غير خاف على الناس ما كان مخفياً منكم في الدنبا ، فانه تظهر الاحوال وتكشف الاستار، ونظير ذلك قوله تعسالى : « يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر » .

أنم قال تعالى :

« فأما من أولى كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ، إنى ظننت أنى ملاق حسابية ، فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية ، كلوا واشر بوا

هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية » .

#### ( بيان وجه الربط )

وجه الربط أن هذه الآيات ذكرت لتفصيل أحكام العرض بعد إجمالها في قوله تعالى : « يومئذ تعرضون » .

## ( بيان المعنى )

« فِأَمَا مِن أُونَى كَتَابِهِ بِيمِينِهِ فَيقُولِ هَاوُمِ اقْرُؤُوا كَتَابِيهِ »

« أُونَى » أُعطى . والمراد بِالـكتاب ما يكتب فيه الملائكة ما عمله العبد في الدنيا .

وقوله: « فيقول » أى لأهله وأقربائه سروراً بنجاته لما أعطى كتابه بيمينه وكلمة « هاؤم » معناها خدوا . والهاء فى « كتابيه» للسكت ، وليست ضمير غيبة ؛ وحقها أن تحذف وصلا وتثبت وقفاً ؛ ولكنها ذكرت فى الحالتين عند الجهور إجراء للوصل مجرى الوقف . وكلمة « كتابية » منصوبة بأحد العاملين قبلها على التنازع .

واختلف فى معنى إيتاء الكتاب باليمين والشال: فحمل الجهور ذلالك الاعطاء على حقيقته ؛ وأن الصالح يمسك الكتاب باليد البينى؛ والطالح يمسكه باليد اليسرى

وقال بعضهم : إن العرب تعبر عن القوة باليمين ؛ وإذا عبر بها عن القوة جاز أن يعبر بالشمال عن الضعف ؛ و بناء على ذلك يكون المعنى :

إن من عرض عليه كتابه ليأخذه يوم القيامة ؛ فأقبل على أخذه بقوة وعزيمة لشعوره بانه مستودع الصالحات ؛ وسجل المكرمات ؛ فانه يعلن السرور ؛ ويظهر الحبور ؛ ويكون في عيشة راضية .

وأما من قدم اليه كتابه ليأخذه فخارت عزيمته ؛ وفترت قوته ؛ وضمف عن التقدم اليه ؛ لشعوره بله: ديوان السيئات ؛ وسجين المحزيات ؛ فانه يدعو على فنسه بالهلاك ؛ ويعلن الفزع والجزع ؛ ويعلوه الهم والآلم ؛ ويكون في عيشة مؤلمة ؛ كلها بؤس وشقاء ؛ ونكد وعناء .

و بناء عليه يكون التعبير إيتاء الكتاب باليمين أو بالشهل؛ أو من وراء الظهر تمثيلا وتصويراً لحالة الانسان عند أخذ كتاب أعماله يوم الحساب .

## و ( العـــــــــى )

من أعطاه الله عند العرض كتابه الذى دونت فيه الملائك كه أعماله ، وأحصت فيه أفعاله ، بيمينه ، فيقول لأهله وأقربائه من فرط سروره بنجاته وفوزه :خذوا اقرؤوا كتابيه ، وما ذاك ليفرحوا له ، ويسروا بسروره ، لأن العادة جرت بان الحبيب يسر بسرور حبيبه ، وأن القريب يفرح لفرح قريبه .

## « إنى ظننت أنى ملاق حسابيــة »

(الظن) هسب إدراك الطرف الراجح ،: فاذا كان فى أمر من الأمور احتمالان ، وترجح عندك أحدهما على الآخر ؛ كان ذلك ظناً. أما إذا استوى عندك الأمران ولم تستطع ترجيح أحدهما ؛ كان ذلك شكا وإذا جزمت باحدهما وقطعت به ، كان ذلك يقيناً . وإذا أدرك الطرف المرجوح ، كان ذلك وهماً .

فاذا كنت تصلى مثلا؛ وتردد فى ذهنك تعيين ما صليته ؛ فتارة تقول : صليت ثلاث ركعات ؛ وأخرى تقول : صليت أربعاً ؛ فاذا ترجح أحد الامرين كان ظناً ؛ وإذا تساويا ؛ كان شكا ، وإذا جزمت فاحدها كان يقيناً . أما إدراك الطرف المرجوح . فانه يسمى وهماً — فافهم هذا التحقيق واحرص عليه .

وذلك الظن الصادر ممن أوتى كتابه بيسينه يكون فى الدنيا – والمراد من الحساب ، الحساب اليسير الذى حصل له . فإن ذلك لا يتمين به – أما الآخرة ووقوعها وما يكون فيها فكل ذلك متيةن عندكل مؤمن .

وإنما ظن الحساب اليسير ورجحه لمزيد وثوقه برحمة ربه عز وجل — ولعل ذلك الظن يكون عند الموت ، فقد دلت الاخبار على أن اللائق بحال المؤمن حينئذ غلبة الرجاء وحسن الظن ؛ وأما قبله فاللائق استواء الرجاء والخوف ، بل تغليب الخوف على الرجاء .

وعلى ما تقدم تكون هذه الآية واقعة موقع التعليل لما تشمر به سابقتها من حسن الحال .

## و ( العــــنى )

إنى فرح بعد البعث ، مسرور عند العرض، منتبط عند الجزاء ؛ لأنى ظننت بربى وأنا أسلم روحى أنه يحاسبنى حسابا يسيرا ، وقد عاملنى بما ظننت ، لأن الله عند ظن عبده به .

فقد ورد في الحديث القدسي يقول الله تعالى :

« أَنَا عند ظن عبدي بي ؛ فان ظن بي خيراً ظننت به خيراً »

وقيل ! المعنى ، إنى ظننت أنى ملاق حسابى على الشدة والمناقشة لما سلف منى من الهفوات ؛ والآن أزال الله عنى ذلك ؛ وفرج عنى ؛ وأكرم وفادتى ؛ وعاملنى معاملة فيها الرحمة الواسعة . والمغفرة الشاملة .

« فهو في عيشـة راضية »

#### و ( المعـــني )

إن الذى يؤنى كتابه بيمينه يكون فى حياة يرضى بها ولا يسخطها ، ويطمئن اليها ولا يمقنها .

قال عَلَيْكِيْرِ فَى وصف حياة أهل اليمين فى الآخرة: « إنهم يعيشون فلا يموتون أبداً ، ويشبون أبداً ، ويشبون فلا يرمون أبداً ، ويشبون فلا يرمون أبداً »

## « في جنة عالية قطوفها دانية »

« عالية » مرتفعة . والقطوف جمع قطف بكسرالقاف؛ وهو ما يجتنى من النمر بخلاف القطف بالفتح عانه مصدر . ومعنى « دانيـــة » قريبة يتناولها القأم والقاعد والمضطجع .

## و ( المعـــنى )

إن هذه الحياة المرضية تكون فى جنة مرتفعة المكان والمكانة ؛ فيها ثمار قريبة التناول ؛ سهلة الادراك ، يدركها القأم والقساعد والمضطجع والنأم بفيه .

## ، «كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الآيام الخالية »

التقدير : يقال لهم : ذلك الجنة من قبل الملائكة .

وليس الامر بالا كل والشرب أمر تكليف. بل هو أمر امتنان واكرام —

و إنما جمع الضمير في «كاوا واشربوا » مراعاة لمعنى « من » في قوله : «من أوتى كتابه » لأن لفظها مفرد ومعناها جمع ·

وكلمة « هنيثـاً » صفة لمحذوف ، والأصل : أكلا وشربا هنيثـاً ، أى لا تنغيص فيه .

والباء في «بما أسلفتم» سببية ، ومعنى « أسلفتم» قدمتم من أعمالكم الصالحة و « الآيام الخالية » هي أيام الدنيا الماضية .

#### 

إن أهل اليمين يقال لهم في الجنة من قبل الملائكة على سبيل الهنئة والتبريك - كاوا واشر بوا ؛ أكلا وشرباً لا تنفيص فيهما ، ولا ألم يعقبهما ، كما هي الحال في ظعام الدنيا وشرابها . وذلك بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة ، والافعال الطيبة في حياتكم الأولى حياة التكليف والابتلاء .

ثم قال تعالى :

« وأما من أوتى كتابه بشماله فيقول باليتني لم أوت كتابيه . ولم أدر ماحسابيه بالينها كانت القاضية ، ما أغنى عنى ماليه . هلك عنى سلطانيه » .

## ( بيان وجه الربط )

وُجه الربط أنه لما كانت العادة جارية أن أهل الأرض ينقسمون إلى مقبول ومردود، وذكر سبحانه وتعالى المقبول، وبدأ به تشويقاً إلى ماله، وتغبيطاً بعاقبته وحسن مآله، أتبعه بذكر الردود تنفيراً من أعاله بما ذكر من قبأم أحواله، فذكر هذه الآبات.

## ( بيــان ألمعني )

وأما من أوتى كتابه بشاله فيقول باليتنى لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه » .

« ياليتني » — : ( يا ) حرف نداء ، والمنادي محذوف ، والتقدير : ، يا قوم ليتني .

« ما حسابیه » — : ( ما ) اسم استفهام ذكرت لافادة النهویل والتعظیم ، وهی مبتدأ ، و « حسابی » خبرها ، والهاء للسكت .

## و ( المعــنى )

إن الذى يعطى كتاب أعماله بشهاله يقول لقومه لما يرى من قبح العمل وأنجلاء الأمر عما يسوءه وذلك عند النظر فى كتاب أعماله ( ياقوم ليتنى لم أعط كتابى ولم أعلم الآن حقيقة حسابى . بل بقبت جاهلا به كما كنت فى الدنيا حتى أرد النار على ذلك الجهل . وهذا التمنى من ذلك الجاحد يدل على أن ألماً عظما نفسياً يلحقه وعذا با بليغاً روحياً يمسه عند اطلاعه على كتابه وما فيه من الموقف حتى إنه ليتمنى من شدة ذلك الألم وفداحة ذلك الكرب أن يرمى فى النار بادى، بد، دون أن يعلم فى الموقف سوء الما ل وخيبة الآمال وظلام الحال .

## عبد الرميم فرغلى البليثي المدرس بكلية الشريعة الاسلامية

#### الرفق

رآى الشافعي رضى الله عنه إنساناً يعجل في عمل فقال له رفقاً رفقاً فإن العجلة توجب الحرمان والرفق وسيلة إلى الوجدان ثم قال سمعت عبد الرحم بن أبي بكرة عن الزهرى عن عروة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إن الله رفيق يحب الرنق ويعطي علي العنف .

# التجـــويد

بقلم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير

## الشبخ على محد الضباع

شيخ المقارى. المصرية بوزارة الاوقاف

التجويد \_ هو حلية التلاوة وزينة القراءة. وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها ورد الحرف إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيره وتصحيح لفظه وتلطيف النطق به على حال صيفته وكال هيئته من عير إسراف ولا تدسف ولا إفراط ولا تكاف . وإلى ذلك أشار النبي والله الله الله الله الله أن أحب أن يقرأ القرآن غضا كا أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد » يمنى عبد الله ابن مسمود وكان رضى الله عنه قد عطى حظاً عظما في مجويد القرآن وتحقيقه وترتيله كا أنزله الله تعالى . و ناهيك برجل أحب النبي والله أن يسمع القرآن منه ولما قرأ أ بكي رسول الله تعالى كا أنزل مسمود في الصحيحين . وروينا بسند صحيح عن أبي عثمان النهدى قال صلى بنا ابن مسمود المغرب بقل هو الله أحد والله لوددت أنه قرأ بسورة البقرة من حسن صوته وترتيله قال الامام ابن الجزرى وهذه سنة الله تبارك و تعالى فيمن يقرأ القرآن مجرداً مصححاً كا أنزل تلتذ الاسماع بتلاوته و تخشع القاوب عند قراءته حتى يكاد أن يسلب المقول ويأخذ بالالباب . سر من أسرار الله تعالى بودعه من يشاء من خلقه .

ثم قال: ولا أعلم سبباً لبلوغ نهاية الانقان والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل رياضة الالسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن وأنت ترى تجويد حروف الكتابة كيف يبلغ الكاتب بالرياضة وتوقيف الاشياء، ولله در

الحافظ أبي عمرو الدانى رحمه الله حيث يقول. ليس بين التجويد وتركه إلارياضة المن تدبره بفكه فقد صدق وبصر . وأوجز فى القول وقصر . فليس التجويد بتمضيغ اللسان ولا بتغيير الفم ولا بتعويج الفك ولا بترعيد الصوت . ولا بتمطيط الشد ولا بتقطيع المد ولا بتطنين الغنات ولا بحصرمة الراءات . قراءة تنفر منها الطباع . وتمجها القلوب والاسماع بل القراءة السهلة العذبة الحلوة اللطيفة إلى لا مضغ فيها ولا لوك ولا تعسف ولا تكاف ولا تصنع ولا تنطع ولا تخرج عن طباع العرب وكلام الفصحاء بوجه من وجوه القراءات والأداء . انتهى

## مبادىء فن التجويد

فالتجويد - تلاوة القرآن الكريم على حسب ما أنزل الله تعالى علي نبيه على يلا وإعلام على نبيه على المراج كل حرف من مخرجه وإعطائه صفة من الصفات مكملا من غير شكلف ولا تعسف ولا إفراط ولا تغريط ولا ارتكاب ما يخرجه عن القرآن لقوله على القرآن بلحون العربوأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فانه سيجىء أقوام من بعدى يرجعون القرآن ترجيع الفناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجهم شأنهم

وموضوعه — كلمات القرآن من حيث لفظ ما ذكر . قيل والحديث . ونمرته — صوت اللسان عن الخطأ في القرآن .

وفضله — شرفه على غيره من العلوم . لتعلقه بأشرف الـكلام .

ونسبته لغيره من العلوم التباين .

ووصعه – أيَّمة القراءة

واستمداده من السنة .

ومسائله قضایاه التی یتوصل بها إلی معرفة أحكام جزئیانها . كةولنا لام أل — یجب إظهارها عنـــد حروف ( ابغ حجك وخف عقیمه ) وادغامها فی غیرها .

وحكمه - الوجوب العينى على كل قارى، من مسلم ومسامة لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. أى أنت على تؤدة وطمأ نينة وتدبر ورياضة للسان على القراءة بتفخيم ما يفخم وترقيق ما يرقق ومد مايمد وقصر ما يقصر وإدغام ما يدغم وإظهار مايظهر وإخفاء ما يخفى إلى غير ذلك على ما سيأتى إن شاء الله تعالى .

وقوله على الربه القرآن كما علمتوه . ولا جماع الأمة على وجوبه لنزول القرآن به كما يدل لذلك ما ورد عن مسعود بن يزيد الكندى من أن ابن مسعود كان يقرى وجلا فقرأ الرجل — إنما الصدقات للفقراء مرسلة أى من غير مد فقال ابن مسعود . ما هكذا أقرأ نها رسول الله والمنان فقال . كيف اقرأ كها يا أباعبدالرحمن .

قال اقرأ نها إنما الصدقات للفقر اه فمد الفقر اه والمد مقدر بحركات معلومة عندالقر الا يعرف إلا بالآخذ من أفواههم . ويدل له أيضاً ما أخرجه البخارى عن مسروق عن عائشة عن فاطمة رضى الله عنها أنها قالت أسر إلى النبي والمستخلق إن جبريل عليه السلام كان يعارضني (أي يدارسني) بالقرآن في كل سنة مرة فعارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي . وذكر كثير من أنمتنا أن النبي والمستخلف كان يعرض القرآن على جبريل عليه السلام من أوله إلى آخره بتجويد اللفظ وتصحيح إخراج الحروف من مخارجها ليكون سنة في الأمة فتعرض التلامذة قراء انهم على الشيوخ وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عرو قال وقل رسول الله عليكينية . بقال (أي عند دخول الجنة وتوجه العاملين إلى مراتهم

حسب مكاسبهم) لصاحب القرآن (أى من يلازمه بالتلاوة والعمل لا من يقرؤه وهو يلعنه): اقرأ وأرق (أى إلى درجات أو مراتب القرب) ورتل (قراءتك) كما كنت ترتل (أى فى الدنيا) وفيه إشارة إلى أن الجزاء على وفق الاعمال كمية وكيفية) فان منزلتك عند آخر آية تقرؤها: ذكره على القاريء فى شرح المشكاة م

والحاصل أن تحرير مخارج الحروف وصفاتها ورسوم الحروف والكامات وترتيب السور والآيات والقراءات المتواترات توقيني لآن جبريل عليه السلام أخبر وعلم النبي وَلَيْنَاتُهُ كُلُ هَذَهُ الأحكام في العرضة الآخيرة ليتبقى العرضة على الشيوخ في الآمة إتباعاً له عليه الصلاة والسلام.

وليأخذوا القرآن بكال الآخذ عن أفو اه المشايخ المتصلة أسانيدهم إلى الحضرة النبوية وليصل اليهم الفيض الالهى والآسر ار القرآنية والبركات الفرقانية فانها لا تحصل إلا بتعلمهم القرآن من أفواه المشايخ وليكون كال الثواب بعرضهم القرآن على المشايخ فان الله تعالى لا يكتب الثواب لقارئ بغير التعلم. بل يعذبه فان الانسان يعجز عن آداء الحروف عجر د معرفة مخارجها وصفاتها من المؤلفات ما لم يسمعه من فم الشيخ. فكيف الخروف عجر د معرفة جهلنا و عدم فصاحتنا و بلاغتنا من المشايخ الماهم ين في علم التجويد. فان رسول الله و المنافق السلام في جيم رسول الله و السلام في السلام في جيم السنين خصوصاً في السنة الآخيرة التي ثوفي فيها. ومع أفضليته على جبريل عليه السلام في السنين خصوصاً في السنة الآخيرة التي ثوفي فيها. ومع أفضليته على جبريل عليه السلام.

وأخرج البخارى عن أنس ابن مالك رضى الله عنـه قال. قال رسـول الله عنـه قال. قال رسـول الله عني الله إن الله يأمرنى أن أقرأ عليك القرآن أى أعلمك القراءة . قال أبى : الله محمانى لك قال . الله محمانى لك قال . الله محماك : فجعل أبى يبكى . ويقال : أن الله تعالى أمر رسول الله عنى أحكام التجويد من المحارج والصفـات وأح كام اترادات المتواترات كما أخذه نبى الله عن جبريل عليه السلام ثم بلغ جهده وسمى سمياً بليغاً

فى حفظ القرآن وما ينبنى له حتى بلغ من الامامة فى هذا الشأن الغاية العظى . قال عليه الصلاة والسلام : أقرقكم أبى ثم أخذ على هذا النمط — الآخر عن الاول والخلف عن السلف. وقال ابن حجر : اعلم أن كل ما أجمع القراء على اعتباره من مخرج ومد وادغام وإخفاء وإظهار وغيرها — وجب تعلمه وحرم مخالفته . كذا ذكره على القارىء والحاصل أن لا بد من التاتى من أفواه المشايخ الضابطين المتقنين ولا يعتد بالآخذ من المصاحف بدون معلم أصلا . ولا قائل بذلك : ومر تكبه لاحظ أبه فى الدين لتركه الواجب وارتكابه المحرم لآن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب كا هو معلوم ولآن صحة السند عن النبي والمناتئ عن روح القدس عن الله عز وجل بالصفة المتواترة . أمر ضرورى للكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد . ليتحقق بذلك دوام ماوعد به تعالى فى قوله جل ذكره إنا نحن نزلنا الذكر وإناله لحافظون .

وحينئذ فاخذ القرآن من المصحف بدون موقف لا يكنى بل لايجوز ولوكان المصحف مضبوطا .

وقال السيوطى. والأمة كما هم متعبدون بفهم معــــانى القرآن وأحكامه. متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من الأئمة القراءالمتصلة بالحضرة النبوية. اه

فقوله على الصفة المتلقاة الخ — صربح فى أنه لا يكنى الآخذ من المصاحف بناون تلق من أفواه المشايخ المتقنين .

فقد بان لك أن مراعاة تالى كتاب الله تمالى التجويد المعتبر عند أهل القراءة .

على محمد الضباع

## محنة انسان

## يقلم فضيلة الاستاذ أحمدالشر باصى

## المدرس بالأزهر الشريف

رحمه الله بين الاحياء ، فقد أصبح وهو الجدير بأن يسى حى الا و وات أو ميت الاحياء ، و بلغ نهاية لا بدرى من مرارع أهى غضبة الاقدار أم ابتلاء القهار أم محنة الليل والنهار وغدا يمشى بين الناس شبحاً يتراوح ذات اليمين وذات الشهال ، لامن ضعف أو هزال ، ولامن تعبأو كلال ، ولا من ضيق أو الال ، بل من استيئاس وضحولة آمال . وأصبح ينكر الناس لطول ما خبرهم ولتى منهم وابتلى بهم ، وأصبح الناس ينكرونه لانهم ألفوه ضحوك السن باسم النفر طليق الحيا نشيط الحركة دائب العمل ، يصبحهم من قوله وعمله بجديد ، و يمسيهم من إنتاجه وابتكاره بجديد ، فصار العمل ، يصبحهم من قوله وعمله بجديد ، و يمسيهم من إنتاجه وابتكاره بجديد ، فصار العمل ، متحبها ، ساكنا صامتاً . يمشى في خطوات وثيدة كأن مشكللة من مشكلات الحياة ، أو نازلة من نوازل الدنيا ، قد ألمت به ونالت منه فاستحوذت عليه ، وجعلته نها مقسا لاتفكير المضنى والتحير العميق ا

يرجمه الله بين الأحياء ، فقد كان يؤمن بالمثل العليا والمبادى الكريمة ، و تفتحت عينه أو ماتفتحت على صفحات الكتب تفيض بآراء العلماء و نظرات الادباء وخواطر الفلاسفة ، ومذاهب المصلحين وشذرات الاخلاقيين، وطالع صاحبنا هذه الصفحات وهو لايزال غض الاهاب ناضر الشباب نقى الكتاب ، يوم كان يؤمن الايمان كله بان الخير جيل محبوب ، وأن الطريق إليه سهل ميسور ، ولذلك يحب أن يكون بان الخير جيل محبوب ، وأن الطريق إليه سهل ميسور ، ولذلك يحب أن يكون

سيد الجيع ورائد الجيع ؛ وأن الشر قبيح مكروه ، وأن الطريق إليه قدر بغيض، ولذلك يجب أن ينني بعيداً من دنيا الناس ، وظل صاخبنا يحشد عقله بذلك الزاد الفكرى الدسم ، وعلا قلبه بذلك الرحيق الروحى المصنى، وهو يجانب ركب الحياة ويحاذر الاحياء في أغلب مواقفهم ومغانهم ، ويكتني بمسامرة أسفاره وأفكاره ، ونادا ما أرغته الظروف حينا على أن يلتي الناس في موطن أو مناسبة أحس بالفارق المكبير بين ما يرى وما يقرأ ، وبين ما يحس وما يفكر ، فني الكتب والاسفار خير وفضيلة ومبادى، وعقائد، وفي الحياة شر ورذيلة وتحال وفجور... ومازالت هذه المصادمة بين برجه العاجى الطهور و بين دنيا الناس اللاهية الدبئة تتكرر و تثقل حتى استبان لصاحبنا أن من أراد أن يعيش في دنيا الناس فليضع في ذهنه أن هناك فرقاً بين الواجب والواقع ، و بين ماهو كائن وما يجب أن يكون ، فعز عليه ذلك وحز في نفسه ، وخيل إليه أنه أنفق من وقته وفكره وعصبه ومجهوده ما كانت عاقبته الحسرة أو الخيبة والخسران ! ...

وكان صاحبنا عاملا مجداً نشيطاً ، يوكل إليه العمل من الاعمال فيبذل فيه طاقته ووسعه ؛ وينغمر في محيط واجبه بحسه وذات نفسه ومشاعره ليجيد الآداء ويحسن التنفيذ ؛ وكان يؤمن بأن العمل الطيب لابد له من جزاء طيب عند الناس عاجلا وعند الله آجلا ، لأن الوردة الناضرة التى تنفح بالشذا والعبير يجبأن يلقاها الناس بالشم والتقبيل، وأما الشوك والحسك والعوسج والزوان والعليق فلا يقابل بالقطع والسحق؛ وكان صاحبنا لا تستريح نفسه أن يقبل أجراً أو جزاء إلا إذا أدى علا ، وأما إذا ناله شيء من ذلك بلا عمل فهو عنده سحت خبيث يورث أوخم العواقب في الروح والبدن ؛ ولكن صاحبنا يعمل فلا يثاب ، ويخلص فلا يقدر إخلاصه من حوله ؛ ويفني في عمله فيسويه الناس بمن فني في لهوه ، بل أحياناً

يقدمون ذلك الفانى اللاهى على ذلك المامل الوافى ؛ وتطلع صاحبنا فرأى أناساً يعبثون ويصخبون ، ثم يتقدمون ويطفرون فى تقدمهم بشكل مؤلم قبيح ؛ ورأى أناسا يحترقون نضالا وكفاحا فتأبى الايدى الفاجرة القاهرة إلا أن تسد عليهم الطريق ، وتعود بهم إلى مؤخرة الركب ؛ لا ينالون إلا الفتات ؛ ولا يعمرون إلا الخراب والموات ، فأصبح صاحبنا حائراً : أيظل يعمل ويحترق بينا يضيعه أهلوه ويهضمه عارفوه وجاهلوه ، أم يركن إلى الدعة والراحة والتدليس ، ثم يدوس على . ذلك الشيء الذي يسمونه «الضمير» بقدمه الغليظة و نعله الثقيل ?! ... وكانت هذه الحيرة الحائرة سببا عنده في تراكم آلام وتحرك أسقام ..

ولقد كان صاحبنا يؤمن بالاستقلال في الرأى والحرية في المبدأ؛ والتباعد عن مزالق الطائفية والحزيبة والعصبية ويرى في التعالى عن التبعية والمشايعة البغيضة لونا من الكرامة يليق به كانسان ملحوظ في المجتمع له حرمتة وصمعته ورسالته، وطريقا إلى التطهير من الاتصاف بالهوى والتشيع بالحق و بالباطل، ولكن هذا الاستقلال كان سبب نكبة له . إنه ينقد باخلاص، ويعلق على الأحداث بروح عامة، ويفضل الحق ويقدمه على كل شيء ، ويرى أن وجه الله أعلى وأيق، وأن الرياء والنفاق والنملق لا يليق بأصيل مثله، فلم يترك قول الحق له صديقا، وأصبح الجميع ضده أعداء فلكل منهم أخطاء يعرفها صاحبنا، ويعرض لها في لين تارة وفي صرامة تارة أخرى وإن كان في جميع الاحوال كريم الغرض نبيل المقصد، وهذا لا برضى الناس لان أن تسكت عن عيوبهم و تتغافل عن سيئائهم و تتغاضى عن جرائمهم ، بل يطلبون منك أن تسكت عن عيوبهم و تتغافل عن سيئائهم و تتغاضى عن جرائمهم ، بل يطلبون منك أو يودون فوق هذا أن تقلب عيوبهم محاسن وأن تصير المريض ، فاذا لم تفعل معهم هذا فانت في نظره دخيل عليهم أو عدو لهم ، أو على العريض ، فاذا لم تفعل معهم هذا فانت في نظره دخيل عليهم أو عدو لهم ، أو على العريض ، فاذا لم تفعل معهم هذا فانت في نظره دخيل عليهم أو عدو لهم ، أو على العريض ، فاذا لم تفعل معهم هذا فانت في نظره دخيل عليهم أو عدو لهم ، أو على العريض ، فاذا لم تفعل معهم هذا فانت في نظره دخيل عليهم أو عدو لهم ، أو على

الأقل شخص غير مرغوب فيه ولايستراح إليه أو يوثق يه , ومن هنا تظل أبها الحر الآبي المستقل المتمالي عن تبعية الحزبية ، وعي العصبية وضلال الطائفية غريبا في كل وقت ، محاربا في كل عهد ، تقحمل على الدوام ما تقحمل وتضعى ما تضعى بينا ترى الناس من حولك يشايعون أصحاب الطول والحول من هاماتهم ، فيكسبون منهم ويربحون ويقفزون على أكتافهم إلى ما يطمحون . ولو زال عن هذه الهامات سلطانها يوما ، فإن أو لئك الأذناب يختفون في جحورهم كما تختني المناكب أو الثمالب أو الخفافيش ، ويظلون يجترون ما حصلوا من منائم حتى تعود هاماتهم إلى سلطانها وإيوانها ، فتبدو الثمالب مطالبة بالمكاسب والمغانم في فحش وإشراف . ومكذا دواليك . والمسكين المستقل المحايد الاصيل لاينال حقه إلا بشق النفس ، ولا يسلم من الاذي إلا بأعجوبة من الاعاجيب ! ...

وصاحبنا هذا - يرحمه الله بين الاحياء - قد آناه الله بسطة في العلم والجسم، ووهبه اللسان القوال والقلم السيال والسعة في التفكير والخيال. وقد كان صاحبنا فيا مضى من أمره قبل أن يصاب بما أصيب به من نكبة هدت كيانه وزلزلت أركانه، يرى هذه الميزات الكثيرة هبات ربانية جلية يجبأن يشكر ربه عليها بأداء الزكاة عنها، وذكاتها فيا ارتأى هو أن يكون شعلة متواصلة الاتقاد في القول والكتابة والارشاد. وهكذا انطلق غير متوان ولا متلبث، يجابه الجاهير في كل مكان وفي كل أوان بآرائه ونصائحه ودعواته وصيحاته، وهو واثق لطيبة قلبه وصفاء نفسه أن الرعيل الضال سهتدى بصوت الراعي الرشيد، وأن الجهور المثوف سيستجيب أن الرعيل الضال سهتدى بصوت الراعي الرشيد، وأن الجهور المثوف سيستجيب المناك من عمرة أو نتيجة أو فائدة، فيكل فرد بنطلق على شجه لا يلفته عن رغبته توجيه أو تنبيه ، ولا يرده عن غيه وعد أو وعيد. إذن فاجد وى الكلام، ومافائدة الترداد لختاف الصيحات والتوجيهات ؟!..

يرحمه الله بين الاحياء ... لقد ضاق بالناس وخيل إليه أن الناس أيضاً قد ضاقوا به ، فأراد أن يريح ويستريح فأدبر عن دنياه وعن أهليها وولى وجهه شطر صومعة نائية بجهولة وأغلق عليه بابها ، وانطوى على نفسه يجتر الذكريات ويردد الزفرات ، وكلها دعاه داع من الخارج يضطره إلى أن يلقى الناس هنا أو هناك ، خرج من معتكفه متثاقلا متباطئاً ، كأنه يسعى إلى أمر بغيض لديه تقيل عليه ، فاذا ما قضى أمره على أي وجه كان ، سارع إلى صومعته كأنه غربق تكتفه الامواج من كل جانب فهو يبذل آخر وسعه للخلاص منها ، فتمغه الاقدار بخشبة النجاة فيتعلق بها ويحرص عليه! حرص الجبان على حياته ، وما يكاد يرد عليه بابه حتى يتنفس من الاعماق تنفساً يسترد به أمنه وسكينته ، ويردد : «هأنذا في صومعتى من جديد ، وهنا أجد نفسي لآخذ عنها وأعطيها ، وأتأثر بها وأؤثر فيها، وأصلح من أمورها ونواحيها ، وذلك حسبي وكنى » !...

وهو يهم الآن أن يتخذ لهده خاتماً يكتب عليه : « هذه بقية إنسان»ويديم التطلع إليه ليتذكر على الدوام ما كان عليه وما هوكائن الآن …

إن الرجل بقيم هناك بعيداً مستغرقا في تأملات صومعته فدعوه وشأ نه، وتصدقوا عليه إن شتم بقولكم: يرحمه الله بين الأحياء ١ . المحمد الشربامي المدرس بالازهر الشريف

آداب المناظرة

و قال الشافعي لابي يعقوب البويطي حثا له على الإنصافوالانتصاف في المناظرة

ما اختلف الارائل والاواخر خليم لاناج ولا تكابر من النكت اللطيفة والنوادر بأنى قد غابت ومن يفاخر فير بالتقاطع والتدابر 

## كلمة وزير الاوقاف

## · فی ذکری محمد علی باشا

ألتى معالى يس أحمد باشا وزير الاوقاف الخطاب التالى فى ذكرى عهد على باشا السكبير بين يدى جلالة الملك فى قصر رأس التين العامر استهله بقوله :

مولاي

جلست على عرش الكنانة عن أب قدير وقد شيد الملك بالعــدل وصنت تراث العـاهلين وزدته بهمتك العلياء فضلا على فضل

ان جدك الذى أعنيه يا مولاى فى هذا الشعر ، هو جدك الاعلى الحاج عد على الحكبير الذى نحتفل بذكرى وفاته الليلة فقد اختاره الله الى جواره فى دار القرار وجنة الخلود فى مثل هذا التاريخ من عام ١٧٦٥ هجرية .

وبعد أن أفاض معاليه فى سرد تاريخ عمد على وإنشائه الامبراطورية المصرية وجه الحديث لجلالة الملك قائلا:

وها هو يا مولاى قد آل اليك هذا النراث المظيم الذى زدته فضلا على فضل ونوراً على نور ، مترسماً خطى والدك العظيم الذى أولى البلاد جميل رعايته وكريم عنايته يما حققه لها من الاصلاح والعمران ، وبما أسعدها به من نعمة الاستقلال ونعمة الدستور .

ومن فضائلك يا مولاى التي زدنها للبلاد أنك رفعت عن كاهلها عب، الامتيازات الاجنبية فأرجعت اليها كامل سلطتها في التشريع والقضاء وأنك زدت منارات العلم حيث أنشأت الجامعة التي تشرفت باسمك الكريم بمدينة الاسكندرية

والجامعة التي أنشأتها بمصر باسم القائد المظفر جدك ابراهيم ، والثالثة التي أسميتها باسم جدك الآعلى صاحب هذه الذكرى وأقتها بأسيوط عاصمة الصعيد الذي أمرك عليه والدك العظيم تشريفاً لقدره وإظهاراً لشدة عطفه عليه وعلى أبنائه . وانك زدت في إنشاء بيوت الله لهداية الناس وتمكينهم من تحصيل منافعهم في الدنيا والآخرة ، وانك لمشكور يا مولاى من أعماق القلوب على حسن قيامك على هذه الجنة التي آلت اليك مفاتيحها ، وعلى عظيم اههامك بتعميم غراسها وأنهارها في جميع البقاع التي يضمها ملكك الكبير حيى تنسع لجميع الطبقات فلا يحرم أحد من مآكلها الشهية وملابسها البهيه وقطوفها الدانيه وظلالها الوارفه ومأنها العنب الغير، وقسى أن تنقطع بهذا الفضل ألسنه السوء بفلا نعود نسمع فبهالنوا ولا كذابا. فعش يا مولاى عمراً طويلا باذن ربك الذي تعودنا منه أن يستجيب لناكلا دعوناه ليحفظك ويرضيك . وخذ بيدنا الى المجد الذي تشوقته لنا بقلبك الكبير مستعيناً بالله ومتوكلا على الله فهو نعم المين ونعم الوكيل .

# معهد فاروق

للتجويد والعلوم الشرعية

قرر مجلس إدارة الأنحاد أن يصرف بدل جراية قدره ٢٥ قرشا شهريا لـكل طالب يواظب على الحضور فى معهد فاروق الأول للتجويد والعلوم الشرعية بجامع البنات بالقاهرة .

والاتحاد يرحب بالطلبات التي تقدم في هذا الشأن من الآن.

مواعيد الدروس

من الساعة ٩ إلى الساعة ١١ صباحاً أيام الاسبوع ماعدا الخيس والجمة

# فضيلة النائب المحترم الاستاذ الشيخ عبده بك البرتقالي يطالب بتزويل الجنول بالتقوى ويجل الجنول بالتقوى ويجل الطيش وتعليمهم صلاة الخوف

انه لمن يمن الطالع وبشير التوفيق والاصلاح أن قيض الله تعالى خير من يدافع عن دينه ويذود عن حياضه ويرسل صوته عالياً خفاقاً ليعيد للدين كرامته وللاسلام عزته فقام وهو المعروف بنيرته الدينية وحماسته الوطنية يطالب الحكومة الشعبية بتزويد الجيش بالتقوى ويجعل الصلاة إجبارية عليه وتعليمهم صلاة الخوف كما كان الجيش في السلف الصالح تحت قيادة القائد الأعلى عهد بن عبدالله .

وهذا ليس بالجديد على صاحب الاقتراح فهو صاحب المواقف المشهورة فى سبيل الله والحرية والمبدأ وكم ناضل وكافح وجاهد ونافح تحت قبة البرلمان وعلى صفحات الجرائد والمجلات والجميات بل وفى جميع المواطن كل ذلك ابتغاء وحه الله لا يريد بذلك إلا إعلاء كلة الدين ، ألا تعلم من هو ذاك الغيور?

إنما هو فضيلة الاستاذ الكبير والنائب المحترم الوقور الشيخ عبده بك البرتقالى . . وتمحن إذا هذا لايسمنا إلا أن ندعو الله له بالتوفيق والسداد وأن يجد من الحكومة الرشيدة قلوباً واعية وآذاناً صاغية وتحقق لفضيلة النائب مايصبو اليه هو والملايين من المسلمين من مجد الاسلام واستقلاله وعزته .

فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن النشبه بالرجل فلاح

عبد المطلب صلاح سكر تير التعرير

وفيايل نص اقتراح فضيلة النائب المحترم الاستاذ الكبير عبده بك البرتقالى:

## حضرات النواب المحترمين :

الواقع أن التقرير الذي وضعته لجنة الشئون المالية ، ولخصه سعادة رئيسها ومقررها تقرير عظيم ألم بكل ما يجول في نفوسنا . ولذلك لا أريد أن أعرج على شيء مما تناوله هذا التقرير ، لانه كفانا كل شيء ، وفقط أتكلم عن مسألة جاشت في صدري هي مسألة الجيش ووزارة الحربية .

فالجيش يجب أن لانضن عليه بالمال الذي يكفيه مهاكلفنا ذلك وعلى الحكومة أن تنشى، مصانع للذخيرة ، حتى نتحاشى تمكم الدول الاجنبية فينا ؛ فلاتعطينا ما نحتاجه من ذخائر وأسلحة إلا بصعوبة ، وإذاكنا نريد العيش بين دول العالم فيجب علينا أن نسارع إلى إنشاء هذه المصانع، وألا نضن عليها بمال مهما كان قدره ؛ نحن من سلالة العرب الذين اعتنوا بالجيش أكبر عناية ، وما كانوا يضنون بالمال في سبيل النصرة ، ولذلك استطاعوا أن يصلوا ببلادهم إلى بر السلامة ، وفتحوا بلاداً كثيرة حتى وصلوا إلى بلاد النمسا والمجر، وفتحوا اسبانيا والبرتغال بفضل اعتنائهم بالجيش ومؤازرة الآمة الاسلامية له ، وتحضرنى واقعة فى غزوة تبوك ، وقد حث النبي ﷺ الموسرين على تجهيز المحاربين ؛ فجاء عثمان ابن عفان رضى الله عنه وأرضاه ، وخرج عن عشرة آلاف دينار و ثلاثمائة بدير بأحلاسها وأقتابهـا وخمسين فرساً ، فقال ﷺ : ﴿ اللَّهُمُّ ارضٌ عَنْ عَبَّانَ فَانَّى راض عنه » وجاء أبو بكر رضى الله عنه بكل ماله وهو أربعة آلاف دره ، فَمَالَ لِهُ وَلَيْكُنُّ : هِلِ أَبْقِيتَ لَاهِكُ شَيْئًا ? فقال : أَبْقِيتَ لَهُم الله ورسوله !! وجاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله ، وجاد عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بمائة أوقية ، وجاد العباس وطلحة بمال كثير ، وتصدق عاصم بن عدى بسبمين وثقاً من تمر ، وأرسلت النساء كل ما يقدرن عليه من حليهن .

حفرات النواب المحترمين :

إذا كانت الميزانية لا تكنى فنحن مستعدون التبرع بكل ما نملك في سبيل نصر تنا على أعدائنا .

وأريد أن أوجه النظر إلى هؤلاء الجنود الذين يقاسون في الحروب فيجب أن يغدق عليهم شيء من المال لا أن يعطى الجندى أربعة وتسعون قرشاً! فهذا المبلغ التافه لا يمكن أن يرفع من نفسية هذا الجندى فيضحى بنفسه في ميادين الفتال، ويجب أن يأخذ مثل هذا الجندى ما لايقل عن ستة جنيهات أو تمانية، فالجندى الاجنبي يأخذ أكثر من ذلك وأن الاءوال التي ترصد للجيش تذهب في الأغلب الاعم إلى الكبار من وجاله فلا يصيب الجنود شيئاً منها، هؤلاء الذين يلقون بأنفسهم في ميادين القتال وساحات الوغى، فلا أقل من أن ينعموا بالعيش المناسب.

هذه الملاحظة يا حضرات النواب المحترمين جديرة بالنظر .

إنى أعرف ما يتقاضاه جنود الجيوش التي كانت بمصر أيام الحرب كالانجليز وغيرهم ، إذ كان مرتب أقل جندى فيهم يبلغ ١٥ جنيها في الشهر .

وهناك مسألة أخرى لها أهمية كبرى فى الجيش ، وأحب ألا تقولوا أن فلانا يعظنا أو يرشدنا ؛ وهذه المسألة هى أن رجال الجيش يجب أن يتعلموا الدين بالقدر الكافى ؛ ولا أعنى أن يكون هناك وعاظ ومرشدون فحسب ؛ بل أريد أن تكون الصلاة فى الجيش إجبارية؛ وأن تفرض على أفراده رقابة فى تأدية الصلوات الجس كما كنا نراقب فى مدرسة القضاء الشرعى فى أداء فريضتى الظهر والعصر .

يا إخوائى: الواقع أننا لا يمكن أن ننال مآر بنا إلا إذا تمسكنا بالدين وكان جنودنا يعرفون الله والدين حق المعرفة ؛ عند ذلك بدخل الجندى المعمعة وهو متشبع باحدى الحسنيين إما النصر والغنيمة وإما الجنة . وإذا كانت هذه هي

عقيدة المجاهد، فلابد أن ينتصر النصر المؤزر. ولم ينتصر المسلمون في الصدر الأول من الاسلام، هذا النصر المبين الذي تعرفونه جيماً إلا بفضل هذه المعتدة. ولقد سمعنا من القرآن الكريم في هذا الاسم ما ملاً صدو رنا، فيجب أن توجد في الجيش أماكن لتأدية الصلاة ، وأن يمرن الجنود على صلاة الخوف التي قال الله تمالى فيها: « وإذا كنت فيهم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخنوا أسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ، ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا ممك وليأخذوا وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة » هذا ماكان عليه جنود المسلمين في حروبهم السابقة ، فعلينا أن نقتدى ونتأسى بهم فننتصر بمشيئة الله ، لأنهم ما انتصروا إلا بهذا .

## ويطالب باغلاق النوادى المفسدة

ثم استمر حضرة النائب المحترم في خطابه مطالباً الحكومة باغلاق النوادي المفسدة فقال :

هناك مسألة أخرى ، هي مسألة النوادى التي كثيراً ماتنفق فيها أموال طائلة وشهدر فيها كرامات ما كان أولاها أن تصان . أفلايجب على الحكومة أن تضيق الخناق على هذه النوادى حتى نوفر على أنفسنا هذا العناء الذى نلاقيه من ضياع الأموال وإفساد الآخلاق !! إن حكومة الشعب الحفيظة على الآخلاق هي الحكومة الجديرة بمحاربة هذا الفساد ، ولها أن تضيق على هذه النوادى الخناق وأنتغلقها شهائياً .

حضرات النواب المجترمين: إن أمة دينها الرسمى الاسلام لا ترضى أن تعمل بغير تعاليم الاسلام، والاسلام بل كل الاديان السهاوية بريئة من هذا، وكلها تحض على الفضيلة واجتناب الرذيلة. هذا هو واجبنا إن كنا نعمل جادين لخير بلادنا وسعادتها.

# حديث القرآن عن يوم بدر

بقلم صاحب الفضيلة الاستاذ الكبير الشيخ عد غبد اللطيف دراز مدبر الازهر الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم ( يسألونك عن الأنفال ، قل الأنفال لله والرسول الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون . الذين بقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقاً لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم . كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تمكون تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكماته و يقطع دابر المكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون ) .

هذه الآيات الكربمة هي صدر سورة الأنفال المدنية وتسمى سورة بدر والآنفال الغنائم وكان قد وقع شيء من الخلاف على قسمتها يوم بدر. فقررت الآية الأولى أن أمر الغنائم موكول إلى الله ورسوله يقضى الله فيها بحكمه وينفذ الرسول قضاء ربه وقد بين هذا الحكم في موضع آخر من السورة نفسها قال تعالى (واعلوا أما غنم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن المعافيل فهذا حكم الحمس وأما الآخماس الاربعة فعي قسمة بين المجاهدين وقد بغيت السنة كيفية هذا التوزيع.

ولما كان هذا الخلاف على قسمة الننائم مما لا ينبنى لهم ولايتناسب وسموالفاية التى يستهدفها المجاهدون في سبيل الله ويقفون أ نفسهم على تحقيقها وهي إحقاق الحق وإرهاق الباطل لتكون كلة الله هي العليا و تقرير الحرية الدينية بين الناس حتى لاتكون فتنة في الارض ويكون الدين كله لله . نقول لما كان الخلاف على الغنائم وقسمتها مما لا تتناسب وسمو هذا المثل الأعلى وكان الخلاف على إطلاقه في الغنائم أو في غيرها مما يخشى منه على وحدثهم وقوة الرابطة الاسلامية في نفوسهم فقد المتهم القرآن إلى ذلك وأهاب بهم أن يتركوا الخلاف وسائر الاسباب التي تؤدى إلى الفرقة وإفساد ذات البين وأن يكاوا الفصل فيما اختلفوا فيه إلى الله ورسوله مذعنين للحكم راضين بالقضاء ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ).

ثم بين هذا الايمان بما فصل من دلائله فى الاعتقاد وآثاره فى الأعمال فهو فى قلوب المؤمنين خشية من الله إذا ذكر ، واستحضار لجلاله وعظمته فى كل حين ، وهو فى عقولهم حكمة وثور تزيده آيات الله بصراً بالحق ، وسعة فى المعرفة، ورسوخا فى اليقين . وهو فى نفوسهم اطمئنان بالدين ، وتسليم لامر الله ورضاً بقضائه . وهو فيا بينهم وبين الله ، صلاة وعبادة ومناجاة ، وفى مجتمهم أخوة ، وتعاطف، وإيثار ومواساة ، فهم ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زاداتهم إيماناً ، وعلى ربهم يتوكلون ألذين ية يمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ) .

أنم أخذ القرآن السكريم — على سنته — يقيم البرهن على ما طالبهم به ، من الرضا بحكم الله ، وحسن التوكل عليه ، بما يقرر هذه الحقيقة فى نفوسهم . وهو أنه لما كان الانسان بالغاً ما بلغ علمه الله جل شأنه بواسع علمه ، وعظيم إحاطته وهو لهذا قد يخنى عليه من الفايات البعيدة ، والمثل العليا ، ما يريد الله جل شأنه

أن يبلغه إياه ، وبحمله عليه ، وجب أن يسلم الأمر لله تسلما ، وأن لايشك في الأمر بعد أن جاه ه اليقبن من الله ، ولا ينبغي أن يصده عن امتثال الأمر والرضا به ، ما عسى أن يكون فيه مما تسكره النفس أو يثقل علما حمله. فرب أمر عظم الخطب شديد الوقع ، تقيل على النفس ، يكون له من العاقبة المرضية ، والغاية الحسي ، ما لم تسكن النفس تؤمله وترجوه ، بل ما لم تسكن تدركه ولا تحيط به .

كان جمهور من المؤمنين يرفض الصلح فى الحديبية على الوجه الذى تم عليه وعدوا قبوله مهانة ومذله لما فى ظاهره من تحكم وعسف لايليق بعزة المؤمنين، وكاثوا لهذا يربدون أن يأخذوا طريقهم إلى مكة بقوة السيف، حتى إن عربن الخطاب قال يارسول الله، ألست برسول الله! قال يلى. قال أولسنا بالمسلمين قال بلى . قال أوليسوا بالمشركين قال بلى قال فعلام فعطى الدنية فى ديننا، قال أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعنى .

ومع أن المسلمين لم يدركوا حقيقة الخير فيا تقل على نفوسهم من هذا الصلح فقد كان نصراً مؤذراً وفتحاً مبينا للاسلام والمسلمين، فاذا كان بمضالناس يجهلون الحكة في بعض ما يقضى الله به من قضاء ، وما يازمهم من أحكام ، فليعلموا أن قانون الحق والباطل لا يجرى دائماً على ما يحبون وما يكرهون . فقد نحب النفوس الشيء وهو وبال عليها ، وهو لها صلاح وخير صلاح وخير (كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقاً من المؤمنين لكارهون ، يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) وهل لو استسلموا فقعدوا عن الجهاد ما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون ) وهل لو استسلموا فقعدوا عن الجهاد يوم يدركا كانوا يريدون ، ورجعوا إلى المدينة خائفين ، أكانوا قد حصلوا على المجد الذي حصلوا عليه يوم بدر ، واستحوذوا على ذلك العز والنصر الذي ساقه المجد الذي حصلوا عليه يوم بدر ، واستحوذوا على ذلك العز والنصر الذي ساقه إليهم الجهاد ، والتضحية في سبيل الله ، أما أنهم لو فعلوا لكان فشلهم خاتمهم ، وبهاية أمره ، ولكن الله الذي بتولى الصالحين ، ويؤيد عباده المؤمنين ، قد أراد ونهاية أمره ، ولكن الله الذي بتولى الصالحين ، ويؤيد عباده المؤمنين ، قد أراد

لهم غير ماكاتوا پريدونه لانفسهم ، فحملهم بتوفيقه وتأييده ومعونته على الخطة التي نالوا بها أعلى المثل وأشرف الغايات .

يذكر الترآن الكريم بهذه الآيات موقفهم يوم بدر ، وكان ذلك في رمضان في السابع عشر منه من السنة الثانية الهجرة . وجمل القصة . أن النبي صلى الله عليه وسلم . أراد أن يجزى قريشاً ببعض ما عاملوا به المسلمين في مكه ، حيث أخرجوهم من ديارهم وأموالهم ، وشردوهم في البلاد ظلماً وعدواناً ( ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق ) فأمر عليه السلام أصحابه أن يخرجوا لمير قريش في مكه من بتجارتهم من الشام لمل الله يعوضهم بها بعض ما سلبته منهم قريش في مكه من دور وأموال وما أزعجوهم عنه من وطن كان أحب الأوطان إليهم، وأقربها بجوار بيت الله وحرمه الآمين — إلى نفوسهم وقلوبهم حتى ليةول النبي عليه السلام يوم هجرته مشيراً إلى مكة « والله إنك لاحب بلاد الله إلى ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت » ...

ومع ذلك مال وأى متاع كان يمكن أن يستعيض به النبى عليه السلام والمهاجرون عن قرارهم فى وطن يحبونه مثل هذا الحب ويتاجونه مثل هذه المناجاة . ولكنه الانتصار بعد الظلم وتأديب المعتدين ، ببعض مافعلوا ؛ وملاقاة البنى والطغيان يما يكسر شوكته . وينكس رايته . إحقاقا للحق وإزهاقا للباطل . وتأييداً لمكامة الله . وإعزازاً لدينه . وفى ذلك يقول الله جل شأنه ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . (ألذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لهدمت صوامع وبيع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزبز . ألذين إن

مكناهم فى الارض أقاموا الصلاة وآثوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور .

وكان المسلمون يوم بدر قليل المدد قليلي المدة لم بخرجوا لحرب ولا لقتال ، وإنا خف منهم من خف القاء المير ومصادرة أموال الاعداء ؛ ولم بكن مع هذه الاموال جيش محارب بل كان عليها أبو سنيان بن حرب في نفر من تجار قريش وأتباعهم ، فلما علم بأمر المسلمين وما اعتزموا من مصادرة التجارة أوسل إلى مكة يستنهضها لانقاذ أموالها فلم يببق فيها رجل يستطيع القتال إلا خرج أو استأجر مكانه من يخرج ؛ فتجمع بذلك جيش لقريش بلغ عدده أضماف عدد المسلمين يقوده أبو جهل بن هشام ويسير تحت رايته الملأ من عظاء قريش وصناديدها . وتصرف أبو سفيان لامره فحاد بالمير عن طريق المدينة إلى ساحل البحر ، ثم أخذ طريقه على جدة فالى مكة ، ثم أرسل إلى أبى جهل يشير عليه بالرجوع حيث لم تبق طريقه على جدة فالى مكة ، ثم أرسل إلى أبى جهل يشير عليه بالرجوع حيث لم تبق فندم الجزور ، ونشرب الخور ، وتعزف على رؤوسنا القيان، ويسمع العرب بسيرنا فننحر الجزور ، ونشرب الخور ، وتعزف على رؤوسنا القيان، ويسمع العرب بسيرنا هذا فلا يزال الناس يهابوننا بمدها أبداً .

وبذلك تمحضت غابة قريش من القتال إلى أن صارت كا معاها الله بطرا ورئاء الناس ، وكان هذا مما صنعه الله للمسلمين وإن كانوا لايشعرون حتى تقابل في الميدان الباطل المزهو بنفسه المختال بكثرته وقوته معالحق تفيض به قلوب المؤمنين إخلاصاً له وثنباتاً عليه ، فيقع الفريقان تحت حكم الله العدل وسنته القاهرة في الحق والباطل والاخلاص والرياء : لكن المسلمين لم يكونوا قد جاءهم تأويل ذلك بعد ، وإنما كانوا ينظرون إلى الموقف بحسب ما ظهر لهم من أسبابه فهم قلبل وأعداؤهم كثير، وهم قد خرجوا بغير استعداد ليقابلوا العير لا النفير . فلا غرابة أن يتخوفوا

ما دهمهم من أمر لم يكونوا على استعداد له و وأن يذكروا ذلك النبي عليه السلام ويجادلوه فيه ( يجادلونك في الحق بعد ما تبين كأ عايساقون إلى الموت وهم ينظرون) ولكن الذبي والنفي كان واثقاً من أمره عارفا بر به مؤمنا بتأييده و نصره؛ ومعذلك فقد وقف \_ على سنته الشريفة في الانصاف والحرية والشورى \_ يستشير أصحابه وانتهى الموقف بقول قائلهم إمض يا رسول الله لما أراك الله والله لو استعرضت بنا هذا البحر تخوضه لخضناه وراءك ما تخلف منا أحد . فسر رسول لله مسيروا على بركة الله وأبشروا فان الله قدوعد في إحدى الطائفتين بقولهم . ثم قال « سيروا على بركة الله وأ بشروا فان الله قدوعد في إحدى الطائفتين والله لكأنى أنظر إلى مصارع القوم .

والطائفتان: طائفة النفير أى الجيش. وهى الطائفة ذات الشوكة برجالها وقوتها وطائفة العير، أى قافلة التجارة والأموال وهى التي لاشوكة لها ولا محذور من لقائها بل فيها ما يحب من الأموال والمتاع. وفي هذا يقول الله جل شأنه (وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لسكم وتودون أن غير ذات الشوكة تمكون لسكم ويريد الله أن بحق الحق ويبطل الباطل الله أن بحق الحق ويبطل الباطل ولوكره الحجرمون).

وقد تسكررت كلمه الحق في هذا السياق. ولها في كل موضع معنى. فهو في قول الله تعالى (كا أخرجك ربك من بيتك بالحق): الصواب والحكمة بطاعة الله ورضوانه. وفي قوله تعالى ( يجادلونك في الحق) القتال. خلص له القصد بعد مجاة المعير وأصبح حقيقة الموقف دون سواه ، وفي قوله ( ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ): وعد الله الذي وعده رسوله. وهو تمكينه من إحدى الطائفتين. وفي قوله ( ليحق الحق و يبطل الباطل ): الاسلام يبين الله لرسوله الحكمة في تمكينه من الطائفة ذات الشوكة بعد أن وعده إحدى الطائفتين مبهمة .

وهذه الحكة هي أن إحقاق الحق وإعزاره لانكون بالاستيلاء على الاموال والغنائم . لكن بتمكين الله رسوله والمؤمنين من رؤوس الكفروأئمة الباطل وقطع دابر المجرمين .

## طائنتان :

أما إحداهما فلا تذكر في القرآن الكريم إلا مقرونة بالحق. وحسبها حمّاً في خروجها ومسيرها وغايتها أن وايها الله وأن قائدها رسول الله.

وأما الآخرى: فقد خرجت من دارها بطراً ورئاء الناس وقفت حياتها على تأييد الباطل ومناوأة الحق ومطاردة الرسول والمؤمنين. وقد التتى الجمان على ماه بدر بالقرب من المدينة: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الطاغوت. وهذا أول مشهد شهده الخصان حرباً في سبيل العقيدة وقتالا بين الحق والباطل. فلا جرم أن كان له من الرجاء والخوف في نفوس المسلمين ما يناسب عواقبه الجليلة العظيمة. إذ عليه يتوقف سير الدعوة الاسلامية وتقرير مكانتها. ولا عجب أن حمل ذلك رسول الله وتشيير الله وقلة أصحابه في العدد والعدد على أن ينهل إلى ربه ويستغيثه ويستنجزه وعده قائلا « اللهم أنجز لي ما وعدتني اللهم أن نهلك هذه العصابة من أهل الاسلام فلن تعبد في الارض ».

صبر المسلمون فى القتال وثبتوا لأعدائهم ثبات الجبال وآمنوا إيماناً تنزلت عليه الملائكة من الساء وكانت ساءة استجاب الله فيهـــا لرسوله وَلَيْكَانَةُ ومنح المسلمين ظهور أعدائهم فاتبعوهم فريقاً يقتلون ، ويأسرون فريقاً ، وفر من نجا منهم إلى مكة مهزوماً طريداً . وكانت النتيجة أكبر من نصر متعارف وأهم من فوز فريق على فريق ، كانت آية بينة عنت لها وجوه العرب فأخذوا يتأملون الامر أكثر من ذى قبل ، وينظرون إلى الدعوة نظرهم إلى حقيقة عجيبة تملأ السمع أكثر من ذى قبل ، وينظرون إلى الدعوة نظرهم إلى حقيقة عجيبة تملأ السمع

والبصر والفؤاد ، فلا عجب أن سمى الله يوم بدر فرقاناً بما فرق به بين الحق والباطل وإن كان ليوم بدر ولا بطاله المؤمنين من المكانه فى الاسلام وفى تاريخ المسلمين ما لم ينله مشهد سواه . وفى ذلك الموقف من الرسول قبيل الموقعة يتول الله جل شأنه « إذ تستنيثون ربكم فاستجاب لهم أنى ممدكم بألف من الملائكة ، مردفين . وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم » .

﴿ حضرات السادة : إنه لمن بمن الطالع وسعادة المناسبة أن نتذا كر موقعة بندر في ميمادها من هذا الشهر السكريم فقد كانت في السابع عشر من رمضان، وأن نتذاكرها وجيوشالعرب والمسلمين في فلسطين مازالت في موقف الجهاد في سبيل الحق الذي جاهد في سبيله المسلمون يوم بدر ، وأن نرى الباطل اليوم - كما كان يوم بدر بلأشد وأطغى — متألباً بجمعه وحوله وطوله علىالحق الذي يستمد معونته ونصرته من الله المزيز الحكيم . فان تكن لنا من الاسلام هداية فهدايتنا اليوم منه أن نؤمن كما آمن أهل بدر وأن نثق بأنفسنا كما وثقوا بأنفسهم ، وأن نوقن يقيناً لا يخالجه أدنى شك بأن الله الذي أقام السموات والارض بالحق ، وأرسل رسله بالهدى ودين الحق، وأنزل الكتب من السماء قياماً بالحق ودعوة إليه، لا يؤيد جل شأنه الباطل معاطني وبغي وكثر أتباعه ، على الحق و إن قل أعوانه وأنصاره وإذا رأينم الباطل مزهواً مختالاً يربد أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبالا طولا فاصبروا له ساعة من الزمان ، وارتقبوا ما يؤول إليه أمره فانه في اضمحلال وإلى زوال؛ ولا مناص له — طال الزمن أم قصر — من أن تدمغه ســـنة الله التي لا تحول ولا تزول بصاعقة من الحق تزلزل أركانه وتهدم بنيانه ، ويومئذ يعلم المبطاون الذين حموا هذا الباطل وأقاموه مراغمة لابسط

مبادى. العدالة أن مقاليد السموات والارض بيد الله لا بأيديهم ، « وما خلقنا السما. والارض وما بينها لا عبين ، لو أردنا أن نتخذ لهواً لا تخذناه من لدنا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق » .

ألا و إن مثل القضية بين الحق والباطل في التاريخ كثيرة لا تعد ، أشبهها بقضية اليوم موقف مصر ، وعليها صلاح الدين ومعها العرب والمسلمون في وجه الصليبين ، ثم في وجههم ووجه التتار جميعاً . وقفت مصر إذ ذاك للدنيا كلها ، كا تقف اليوم للدنيا كذلك وعليها الفاروق العظيم ، ومعها إخوانها العرب والمسلمون . وكما نصرها الحق بالأمس سينصرها اليوم إن شاء الله ، ومن يعش يره ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

أما بعد فانى أبهل إلى الله جل شأنه فى هذه الليلة العظيمة والذكرى المباركة التى نتذاكر بها آيات الله وهدي الله فى شهر الله رمضان، أن يؤيد الفاروق المعظم وعد فى عره ويبسط فى ملكه، وأن يعينه سبحانه و يكلاه برعايته وتوفيقه فها وقف نفسه عليه من العمل الدائب والجهاد المتواصل فى سبيل النهوض بالامة وتقدمها فى سائر مناحى الحياة، وأسأله سبحانه أن يجزيه خير الجزاء على ما أتاحه للمسلمين فى مصر وفى خارج مصر من هذه المجالس الطيبة المباركة، حيث يجتمعون ليستمعوا إلى كتاب الله يتلى عليهم ويتدارسونه بينهم، كما أسأله جل شأنه أن يؤيد ويرعى بالتوفيق والسداد سائر ملوك العرب ورؤسائهم وأمرائهم، وأن يعينهم فى جهادهم الحق ضد الباطل والمبطلين، ويسددهم فى السلم والحرب. ويكتب النصر والظفر للمجاهدين؛ وأن يعيد على أيديهم دولة العرب و يكتب النصر والظفر للمجاهدين؛ وأن يعيد على أيديهم دولة العروبة ومجد الاسلام، والسلام عليكم ورحمة الله.

محمد عبد اللطيف دراز

# الامانة

## بقلم فضيلة الاستاذ الشيخ محمود عبد العزيز متولى بكلية الشريعة الاسلامية

الأمانة هي رأس الفضائل ؛ ومنبع الخصال الحميدة وعنوان الجال والحكال . وإن في طيها كثيراً من الصفات المطاوبة . وهي تنتظم سلسلة من الأخلاق الحسنة فاذا حظى الانسان بها وعمل على تنمية تلك الملكة فقد حاز الشرف، وفاز بالرق والرفعة . والعاقل دائماً يريد الترقي ويدأب للعمللنيله والظفر به ، والجاهل يريده ولكنه يمجز عن العمل ويثقل كاهله به . وذلك يرجم إلى تكوين الشخص والبيئة التي تربي فيها والمنبت الذي أنبته. وإن البيئة هي المربي والمعلم ، والمؤدب والمهذب. والفرع يتبع الاصل ويعمل على محاكاته إن لم يكن في كل الصفات فني معظمها ، وإن لم يكن في جميع العادات والتقاليد فني جلها وأكثرها . فنري الولد يحاكى أباه وأسرته في كل شيء في الخير والشر ، في النفع والضر ، فان كان المدن والأصل ينبض قلبه بحب الخير . وينقبض ويبتعد عن الشر . وتنساق عاطفته وينتعش شعوره إلى مواطن الفضيلة . ويمتنع وينكمش عن مهاوى الرزيلة فان الفرع ينسج خيوطه على هذا المنوال، ويتغذى جسمه وروحه بهذه العادات والأفعال. وإن الله وندر القليل من الأفراد عن ذلك . وإنه لا يجنى من الشوك العنب ولا من الكرم الحنظل . فمن كان على الخير مرباه ، والفضيلة مغزاه ومأواه فقد سلك أقوم طريق فنال خير الجزاء وحسنت عقباه ومن وجد نفسه بميداً عن الخير قريباً من الشر فعليه بالاصلاح ومحسسار بة الهوى والنفس وعصيانهما في كل أمر ، وليعقد

لنفسه الأسباب التي يريد أن تنقاد إليها فان في استطاعته بعد ذلك أن يكتسب الفضيلة بالقصد وإن لم تبلغ ما كانت بالاتفاق. فان الجاري بالطبع ألزم مما هوحادث بالقصد وإن ما يجب العمل لادراكه إن لم يكن بالطبع والسمي لاكتسابه وإصابته هو الامانة. والأمانة في كل شيء في العبادات والمعاملات.

ولقد كانت الآ انة أول صفة اتصف بها الرسول والتيالية قبل النبوة . فانه لما نشأ في قومه بعيداً عن مهاوى الرذيلة مؤثراً لنفسه الفضيلة ؛ لما نشأ مطيماً لربه متبتلا إليه ، محسناً إلى قومه المعاملة قاضياً بينهم بالعدل ، فاصلا في منازعاتهم وخضوماتهم بماتر تاح إليه الضائر وتطمئن إليه القلوب وتنشر له الصدور لماعرف بهذه الاخلاق في قومه لقبوه بالصادق الآمين . وكان ذلك كمقدمة لتصديقه في دعواه الرسالة ، عاملا من عوامل الاصلاح الشامل والتهذيب الكامل وإذن فالمصلاة يلزم أن يتصف بالآمانة فاعلها فيحسن ركوعها وسجودها ، ويتدبر آملها وقرآنها وليخطر قلبه أنه واقف بين يدى الله الذي يعلم السر وأخنى ليتخذ مكانه من الخشية والاجلال لله فيسكسو صلاته ثوب الوقار والقبول . ولذلك فان الرسول استنكر على من عبث بلحيته وهو يصلى وقال « لو خشع قلب هذا لما عبث بيده في الصلاة » ومن عرف لذة المناجاة قطع على الشيطان سبيل الغواية والافساد .

وفى الصيام يجب على الشخص أن يعتقد أنه يصوم أداء الواجب الدينى، وتقرباً إلى الله وتهذيباً للنفس وتأديباً لاعادة وتقليداً فلا يترك لنفسه أن تعبث بالصوم فتتعدى حدوده وتتجاوز أوامره وتعاليمه وتميل إلى السباب والمغالبة، والخضام والحجار بة وليحتفظ بهذا السر الذى بينه وبين ربه وليتدبر المقصود من هذه الفريضة وأنها غاية نبيلة من صقل للنفس حتى تتصف بالرحمة والشفقة وتترك العنف والقسوة وتتمود الرضا والقناعة وتبتعد عن السخط والجشع كل ذلك نتيجة لما أدرك من ألم الجوع والحرمان وأحس بذل الحاجة والافتقار.

وفى الزكاة يعمل على إيصال الحقوق لأربابها والتخلص من هذه الادران بتنقية المال منها والمسارعة إلى حفظه ولا يكون ذلك إلا إذا أخرج إلى الفقير حاجته ومد يده ليعطيه نصيبه المفروض فاذا فعل فقد زاد الله ماله ربحاً ؛ وأدام عليه نعمة الغنى وعزة النفس وأفلح في دنياه وأخراه «قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلابهم خاشعون والذين هم عن اللهو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون » وإلا فقد أكل أموال الناس بالباطل وهو منهى عنه ، وظلم غيره بغير ذنب أو إنم وهو محذر منه ؛ وغصب الغير حقه وذلك من الكبائر فهو في الواقع يعادى نفسه ويقف منها موقف المصارعة وقد قال الرسول والمالية « الظلم ظلمات يوم القيامة » وقال تمالى « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » فقد أخذه وقال تعالى « فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم » فقد أخذه الله بظلمهم ، وحرمهم الله ما أحل لهم بسبب إغفالهم للحق وتزيينهم الباطل وانتصارهم له .

وإن لجارك حقاً عليك وواجباً يلزمك أداؤه أن نحسن إليه المعاملة ، وتشعره بقوة الرابطة وزيادة الآلفة والمودة ، وتبذل إليه يد المعونة والمساعدة في الشدائد وتشاركه في أفراحه وسروره ، وتحافظ على كرامته وعرضه وإلا فقد خالفت الشريعة ؛ ونقضت كلام الله وحكمه .

وإن الصدق في الحديث جال أى جال . وسلامة من المعايب والآفات . وكال في الآخلاق ينشده ذوو الآلباب . وما أحسن الوفاء بالوعد والمحافظة على أن تكون الروابط التي بينه وبين الناس محكمة قوية بأنجاز عهوده ، وصدقه في وعوده . ورعايته لحرمات الصداقة والآخاء وعلقة المودة والصفاء . وإن المؤمن إذا احتفظ بكرامته فصان ما تحت يده من الآمانات وأمسك عن العبث بالحقوق والواجبات . وأقام من نفسه حراساً عليها حتى ترتفع منز ته عند الآداء ويعاو

شأنه ويسمو قدره . إنه إذا كان كذلك فسوف يلتى شكوراً . ويحظي من الناس أنساً وحبوراً ولدلك فان الرسول ويتلائج يبين لنا آية المنافق والعلامة التي يخالف بها سلم الطباع وحسن الأخلاق لنحذر من صفاته ، ونبتعد عن كل ما يشين الاسلام وأهله ، ولنتخلق بأخلاق المؤمنين فيقول «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان »

ومن أقوى الصلات والروابط الجديرة بهذه الصفة النبيلة رابطة الزوجية إذا أحكمتُ بدعم أسسها ، وأصلحت بتنمية مبادئها فأنبتت نباتها الحسن ، وأثمرت ثمرتها الطيبة التي يقصدها الشرع ويهدف إليها فتلتزم الزوجة حةوق الزوج في حرز الصيانة والفضيلة وتقدس هذهالعلقة حتى نكون أمل الزوج وراحته ، وأنسه وساواه . فتسكن نفسه ويهدأ خاطره . ويصيب هذا القانون السهاوى « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إز في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ولا يكون ذلك إلا إذا ناشد الطرفان السلم في هذه الحياة وراعي كل حقوق الآخر فائتمرت الزوجة بأوامر الزوج واحترمت رأيه وهيأت له أسباب الدعة والراحة . وتعاونت معه على البر والتقوى . وحفظته إذا غاب عنها فدفنت أسراره وكتمت ما يريد كنمانه . وإن الحقوق التي على الزوجة جديرة . بالاهتمام لأن بها توثق الصلة ونحكم المودة . ولذلك فان الرسول ينبه بخطر هذه الحقوق فيقول « لوكنت آمراً أحداً أن يسجد لاحد لامرت الزوجة أن تسجد لزوجها » وهو من جانبه بحسن عشرتها ويرعى لها حرمتها كزوحة ويتتي الله فيها كَمَا قَالَ عَلَيْكِيْنَةِ « النَّهِ وَاللَّهِ فَالنَّسَاءُ فَانَكُمُ أَخَذُتُمُوهُنَ بِأَمَانَةَ اللهُ واستحللتم فروجهن بكلمة الله » وإن الانسان إذا كان معززاً مكرماً في بيته ، هادئاً سالماً في مخدعه . استطاع أن يؤدى عمله في فتوة و نشاط وواجبه الديني في رغبة والثنمياق.

سيدى القارىء: ألاترى أن كل ما ذكرت وغيره بما لا يتسع له المجال ما هى إلا تكاليف شرعية وأمانات فى أيدينا أمرنا بالمحافظة عليها ، وكان حقاً علينا أداؤها ورعايتها. وإن فى إهالها خطراً جسيا ، وإحياء لجرثومة فتاكة بالمجتمع فان الفرد إذا اتصف بالخيانة والندر واستهتر بالحقوق والواجبات . وعبث بالاوامر وإضاع الامانات وسار وراء الاهواء والشهوات فقد سقطت لبنة من المجتمع فلا يلبث أن تنهار بنيانه . وتتقوض عده وأركانه . فاستهدف لخطرالاعداء . وأنذر بالفناء والزوال والخراب والدمار . وماحافظت أمة على الامانة واحتضنتها في مهدها إلا افتصرت وفازت وارتفعت بين الامم وأخذت مكانها من الرقى والتقدم . إذ أن أفرادها إذا اتصفوا بها وراءوها فى كل أمورهم وشئونهم فانما تأتلف أرواحهم وتتناجى . وتتقارب نفوسهم وتتلاقى . ومتى تلاقت النفوس وتناجت الارواح كانت القوة والمنعة والعزة والسلطان .

وقد أمرنا الله بالتحلى بهذه الصفة الكريمة إذ أمرنا بأداء الامانة فقال عز من قائل « إن الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعا يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً » .

والامانة من الدين ومكلة لا عان الشخص وإنها دليل العقيدة الصحيحة الثابتة فلا دين لمن لا أمانة له. قال الله في محكم تنزيله « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» فنري الله جل شأنه يخاطب المؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا ثم يأمرهم بما يريد منهم فهويذ كرهم بالوعد الذي أخذوه على أنفسهم والميثاق الذي عقدوه بينهم وبين خالقهم وهو إيمانهم بربوبيته ، واعتقادهم بوحدانيته. فكأنهم قالوا إننا التزمنا أن نطيع الله في كل شيء ولا نعصي له أمراً. فبين لهم أن من الاوامر الوفاء بالعقود والعهود حتى يكون ذلك داعياً إلى الامتثال وحافراً على العمل والاداء.

وإذن فيجب أن يرسخ الايمان فىالقلوب وتخشع لله الافئدة والنفوس. يجب أن نتمظ نحن المؤمنين مما يقاسيه العالم اليوم من شر الحرب، وما يمانيه من ألم المدوان الذى يمقبه الخراب والدمار.

وقد ظهرت اليوم شرارة صغيرة لا تلبث أن تكون ناراً موقدة ، ونرجو ألا تكون . وذلك نتيجة للخيانة وضياع الأمانة ، فقد فشا المسكر وذاع الفساد وماتت الفضيلة ومثلت الرذيلة على مسرحها ببن قرع الكؤوس وشجى الانغام . وقد حذرنا الرسول عَنَّاتِيَّةُ فقال «لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المذكر أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم » وهذه عاقبة الخائنين للدين والوطن الظالمين لانفسهم وللناس « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » . « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالمة إن أخذه أليم شديد » فضرع إلى الله أن يهدينا الصراط المستقيم ويصلح فساد المجتمع ويهيء لنا من أمرنا رشداً ولنختم بقوله جلذكره « يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول من أمرنا رشداً ولنختم بقوله جلذكره « يأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون» .

مجلة كنوز الفرقان

ترغب إدارة المجلة أن تستفيد بآراء حضرات الكتاب من الوعاظ وأثمة المساجدوسائر العلماء وشيوخ المقارى، وموظفيها وحضرات المدرسين وأهل الآدب لتعميم نشرها وإفادة الجهوريها على أن تكون موضوعاتهم في علوم القرآن الكريم والأحاديث الدينية والتاريخية على أن ترسل الرسائل باسم فضيلة الشيخ عبد المطلب صلاح مكر تير المجلة بعنوان الأنحاد والله الموفق لما فيه صلاح المسلمين من مجد وإسعاد.

## بيان من المالك للمملوك ف أدب السير والسلوك

## بقلم الاستاذ الوقور عبد العزيز شراد المدرس بالمدارس الاميرية

قال الله تبارك وتمالى وهو أصدق القائلين « وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً » سبحانه عز من قائل حكيم بين في هذا التنزيل الكريم والهدى العظيم صفتين جليلتين مرن أجل الصفات التي يتحلى بهما عباد الرحمن الذين بحق لهم أن ينتسبوا إلى ألوهيته وأن يستظلوا بظل ربوبيته ويستمتموا بجمال رعايته . قالعبد الصالح الذي يسير بين الناس في كال وتأدب ووقار واتزان، يمرف ما لنفسه فلا يتعداه وما لغيره فلا يتخطاه وينظم صلته بربه ويؤدي حق مولاه من زكاة وصيام وحج وصلاة ، ويمرف حق الطريق وحق الرفيق وحق الجار وحق الشريك ، ولا هو بالمختال في مشيه ، ولا بالمتبختر في سيره عالماً بأن مولاه قد ذم المحتالين المتفاخرين المتبخترين فقال على لسان نبيه لقان في وصيته لولده « إن الله لا يحب كل مختال فخور » واثقاً بأن ربه لايحب ولا يرضى عمن يتباهى على غيره ويتكبر على من سواه زاعماً أنه أكثر منه جاهاً وأوفر منه عزاً وسُلطاناً وأجل منه شأناً وأحسن مكاناً ، ولقد بينأحكم الحاكين أن من أرذل صفات العبد أن يحقر غيره ويتمالى على من هو دونه فقال جل شأنه « ولاتمش في الأرض مرحاً إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا » ولا

يرفع صوته فى حديثه ، إذ هو يعلم أن رفع الصوت من علامات الفطرسة والكبر وقلة الذوق لذلك جا، فى التنزيل على لسان لقبان فى وصيته لابته « واغضض من صوتك إن أنكر الاصوات لصوت الحمير » وهو فى الطريق لا ينظر إلا بمقدار ما ينزم النظر إليه حافظاً عينيه من التطلع إلى محارم الله مستازماً فصح ربه وهدى مولاه الذى قال لنبيه ليعلم المؤمنين منخلقه « وقل للمؤمنين يغضوا من أبصاره » وهو على الدوام وجل من عقاب الله فلا يملأ عينيه بالنظر إلى الاجنبية خوفاً من الوعيد والعذاب الشديد . ولقد قال النبي والمناز إلى أجنبية كويت عيناه بمسامير من ناريوم القيامة » ويدرك يقيناً أن النظر إلى الحارم مفتاح باب الانم إذا استباح لنفسه دوام التطلع إلى الاجنبية وأنه للائم والضلال والشر والوبال والموان والنكال لمن يشبع عينيه من هذه الشهوة الدنيئة والوصة السافلة ومن تطهر كان خيراً له وأفضل وأحسن وأكل وأعز وأنضر قال تعالى موضحاً حال المؤمنين « ذلك أذكى لهم وأطهر » .

ومن عبادالرحمن ذلكم المسلم الوقور الدؤوب الصبور الذى ينظم أوقات سيره ويرتب مواعيد مشيه حتى لا يوجب على نفسه الاسراع البغيض الذى يخرج به عن الحد اللائق والمقدار المباح لمن أراد أن يتحلى بثوب الفضيلة ويتسر بل برداء السكال والجلال وحتى لا يتهم بالتسرع والعجلة اللتان هما من خلال اليهود ، كا لا يتباطأ ولا يتثاقل فى ذهابه وإيابه حتى لا يتهم بالكبر والغطرسة . وقد قال النبى ويسيسين لا تبطئوا إبطاء النصارى ولا تسرعوا إسراع اليهود » وقال « سرعة المشى تذهب بهاء المؤمن » .

وما أكثر ما رأينا أناساً لايبالون بالزمن ولا ينظمون أوقائهم ، فمنهم من يكون إهماله وتفريطه سبب خطير في تفويت منافع كثيرة وتضييع فوائد جليلة

إذا ما تكاسل عن المبادرة والتبكير التوجه إلى صفقة تجارية يكون سواه أسبق الى شرائها واغتنام حياز ته لها، وماأشدا خطار وأضر ارالذين بتسرعون في غير اكتراث وفي غير مبالاة فيندفعون إلى ركوب القطارات أو السيارات أثناء مسيرها وقبل أن يستقر الوقوف بها أو بعد مفادر تها محطاتها فتزل أقدامهم ويسقطون صرعى وقبل أن يستقر الوقوف بها أو بعد مفادر تها محطاتها فتزل أقدامهم ويسقطون صرعى وقته وراعى تنظيم زمنه لوفر على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع أضراراً وأخطاراً تنوء بها حياتنا الآن فها أكثر ما برى الرأبي وهو مارفي الطرقات أناسي عديدة مقطعة أيديهم أو مبتورة سيقانهم في حالة تدعو إلى التأثر البالغ والتحسر الشديد وما كان أحوجنا إلى هؤلاء يعماون في عداد الاسرة الصناعية أو التجارية أو وما كان أحوجنا إلى هؤلاء يعماون في عداد الاسرة الصناعية أو التجارية أو الزراعية فيزداد الانتاج ويكثر الربح ويكونون سبباً في إسعاد بيوتهم وتوفير راحة أسرهم وعاملاهاماً من عوامل رق المجتمع .

ولكن بدل أن يكونوا هكذا نراهم وقد حمساوا أمنهم الهموم والمتاعب والمشقات والمصاعب وأدخلوا على أسرهم الآلام والأوهام والاسقام بما تعانيه من المشاكل الخطيرة والمتاعب المريرة وجلبوا على الدولة مشاغل عديدة لآن الكثير منهم قد يكون فقيراً معرماً تعيش أسرته عيش الكفاف بأجره الزهيد وربحه القليل، ويترتب على إصابته انقطاع مورد رزقها ونضوب معين قوتها فتضطر الدولة إلى مجابهة أمثال هذه المشاكل بتدبير بيوت لايوائهم وأموال للانفاق عليهم وعلى ذويهم وأحياناً تضيق بهسم الملاجىء فيهيمون في الطرقات ويندسون في الآزقة والحارات سائلين متوسلين مستجدين

ومن الخارجين المارقين عن الدين المهاونين بأحكام رب العالمين أولئك الذين يغلظون القول في أنفة وكبرياء ، وفي رهو وادعاء وعتو وعدم استحياء

ويتظاهرون بالعظمة وينتحلون لأنفسهم علو المنزلة ورفيع المكانة أولئك الذين يتأففون منأحاديث العامة ومنكلام الباعة وكأنهم من عالم آخر غير عالمنا ومجتمع غير مجتمعنا وشعب غير شعبنا ترى الواحد منهم في حديث بسيط بين بائع فقير جاهل أو محترف عامى لا يحسن صوغ الكلام بأسلوب رفيع يتفق ومزاج ذلك العقل الجباريقيم مشكلة كبرى ومعركة عظمى وترى مهانين ومصابين ومتقاضين ومساجين وأموالًا مبددة ومشاكل متعددة وضياع مهنة أو خروجا من حرفة، ولو أن أمثال ذلكم علموا أن معظم النار من مستصغر الشرر وأنه لا يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، ولا يستوى الخبيث والطيب ، لادركوا أن التواضع خير من الكبر واللبن خير من الشدة وأن المؤمنين رحماء فيما بينهم برحم كبيرهم صغيرهم ، ويوقر صغيرهم كبيرهم ، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال « رحمالله رجلا سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى » وأن المولى جل وعلا أشار في محكم كتابه إلى سيد خلقه وخير أحبابه بأن الغلظة توجب النفور وتكون سبباً في القطيمة وإيغار الصدور فقال تعالى « فيما رحمة من الله لنت لهم ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا منحولك » وأن معاملة اللبن واللطف خير من معاملة الشدة والقسوة والمنف وأن المرء يدرك باللين ما لا يدرك بسواه وينال بواسطته مالمينله بغيره . وإذا ما قدر لرجل مصادفة أن يجابه رجلا ممن لا خلاق لهم فليتذكر قول أحكم الحاكمين « ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إننى من المسلمين, ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولى حميم » ليـكون من الذين إذا سموا اللغو أعرضوا عنه وممن حق لهم أن ينعموا بدخولهم فى زمرة عباد الله الذين يمشون على الارض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً لتستقر الاوضاع وتستقيم الامور وينعم المجتمع ويعيش الناس في صفاء وولاء ومحبة وهناء ,

# مشروعية الحرب في الاسلام

### بقلم فضيلة الاستاذ الجابل الشيخ يوسف مصطفى محمد الاثمير عضو البعثة السودية

كل فكرة دينية كانث أو سياسية ترمى إلى الاصلاح وقلب أوضاع المجتمع لأبد أن تجد فى طريقها خصوماً ألداء يحشدون كل قواهم عقلية كانت أو مادية لدحضها . والسبب فى هذا يرجع إلى تفاوت فى جوهر النفوس وحب الذات والاهواء والآغراض المتفرعة عن ذلك .

ولا يحتدم وطيس المراك والتطاحن على الناحية التي هي العلة في التنازع بل يمتد الصراع إلى كل ما يتصل بالشؤون الاجماعية . والغريب أن هذا المخلوق لم يسلم زمام أمره ولم ينقد طائماً إلى ما فيه خيره وصلاحه فهو لجوج حقود حسود حتى إن مشيئة الله وحكمته لم تسلم من اعتراض خلقه ؛ فهذا إبليس يوجه عتبه ولومه على بارى النسم ومكون الخلق من العدم ويجادل في الامرحيا قال - تعالى الملائكة « إنى جاعل في الارض خليفة » وكلفهم بالسجود له . فوقف معترضاً يفاضل بين الصلصال والفخار و بين الحأ المنون . تلك المفاضلة المنبعثة عن الحسد المهلك ، والتي آل أمرها إلى طرده من رحمة الله .

وإنا نستنتج من قصة آدم عليه السلام مع إبليس أن كلحرب تشن على دعوة الاصلاح وحملتها لاطفاء نور الحق والفضيلة أصلها الحسد وأن أعاصير وزلازل هذا المرض الفتاك لا تؤثر على جبال الابمان الراسخة والمقائد الثابتة ولابد من انهيار أركان الاباطيل على رءوس من تفاعل فى نفوسهم مرض الحسد . ثم يظهر الحق بعد

جهاد مرير ناصع الجبين مرفوع الرأس تشع من جوانبه أنوار النصر وشموسالخير التي تحي معالم الحق والعدالة .

وإذا بحثنا قصص الرسل صاوات الله عليهم نجد أن فرعون الذي قال لقومه:

« أنا ربكم الأعلى » فطأطؤوا لذلك رؤوسهم وخضعوا لجبروته وسيطرته يزلزل عرش طنيانه وصرح ملكه على بد طفل التقط من البحر . وأن المسيحية \_ رغم أنف اليهود والوثنيين من قياصرة وغيرهم \_ تنتشر في العالم بصوت رضيع قال لاعداء الحق والعدالة ، وهو في المهد « إنى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً وجعلني مباركاً أينا كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة مادمت حياً وبراً بوالدني ولم أكن جباراً شقياً والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً » .

وأن دولة قريش وخيلاء جبابرتها تتضعضع عظمتها وتتدأداً قواها خائرة أمام رسالة يتيم مات أبوه قبل ولادته ولم يخلف له من متاع الدنيا ما يكفه عن الحاجة والعمل في حقل الحياة للقوت الضرورى . وفي ذلك حكمة إلهية بالغة ومعجزة واضحة . وإذا كان دعاة الاصلاح من الطبقة التي لا صولة ولا قوة لها ؛ وأعداء الاصلاح بأيديهم جميع القوى الحسية . وهم طعام ظلم لا يتعففون عن منكر لدعم مراكزهم والبقاء على هياكلهم الجوفاء . ألا يحق لشريعة العدالة أن تعبيح لدعاتها أن يلموا شعث المستعبدين في الأرض وينفخوا في الفئات البشرية المضطهدة والمناوبة على أمرها روح المثالية والتصحية وليشكاوا من تلك الطبقات جيشاً يقف أمام العسف والجبروت حتى يتسنى لحلة الرسالات الساوية نشر تعاليمهم في شنى ميادين الحياة و بذلك يقوم المعوج ويصلح الفاسد وتسير سفينة الحياة بركابها إلى ميادين الحياة و بذلك يقوم المعوج ويصلح الفاسد وتسير سفينة الحياة بركابها إلى الطرب على أعداء الحرية ، حرية الرأى والعقيدة .

فرسول الله ﷺ لم يلجأ إلى القوة إلا دفاعاً عن تلك الحريات المساوبة والحةوق حقوق الأفراد والجماعة التي طنت عليها يد الظلم والتعسف. فبكم مد يد السلامة إلى أولئك الذين سطت عليهم الجهاهلة الجهلاء وأعماهم عن نور الحق الكبرياء والخيلاء فنبذوها وقابلوا السلم بالحرب والخير بالشر ووقفوا حجر عثرة فى سبيل الدعوة الالهية والعقائد السهاوية .

فقريش التي تنزعم القيادة العربية في الجاهلية علمت أمانة عجد عَلَيْتُ وصدقه يقبل النبوة ولقبته بالامين ، عرفته بالصدق والاخلاص والتواضع ، وأحبته منذ نعومة أظفاره ؛ أحبه الشباب فيها لأنه عنوان الشباب جداً وإقداماً ، وأحبه الشيوخ لانة عنوان العقل والتفكير ، وأحبه الآثر فإ، لانه عنوان التاجرالامين، وأخلص إليه الفقراء لآنه مثل الرحمة والحنان .

ذلك الانسان الـكامل الذي أجموا على احترامه في جاهليتهم ورضوا بحكمه فى أم خلاف نشأ بينهم حينها أرادوا وضع الحجر الاسود وكاد الامر يطيح بهم إلى حرب شعواء لا يعلم إلا الله مصيرها ، هو بذاته ذلك النبي الذي ملثت قلوبهم غيظاً منه وكذبوه وسخروا به وعلوا على إهانته تارة وقتله أخرى حينا وقف لأول مرة ينذر قومه ويعظم ربه ويحاول تهديم بنيان تلك العقائد الفاسدة ، واقتلاع جذور الشر والعداوة من بين تلك الطبقات المتأخرة ، وبناء مجتمع جديد تتساوى فيه أفراد الانسانية أمام الحق والعدالة ، ويكون الفضل فيه للتةوى و العمل الصالح.

وليس بالأمر المستغرب مناهضة قريش لرسول الله ﷺ الذي يعمل جاهداً ليحل عرى تلك العقائد التي توارثها الخلف عن السلف ويبدلها بمقائد وأخلاق وأخلاق ونظم بنظم فذلك عمل لابدله من معارضة وخصوصاً فى بيئة طغى عليهـا

تقديس المعبودات والتفاخر بما ورث عن الآباء والاجداد صالحاً كان أو فاسداً خِيراً أو شراً حِتى قال قائلهم :

وما أنا إلا من غذية إن غوت غويت وإن ترشد غذية أرشد وهذه العصبية الهوجاء تتجلى بوضوح فى محاضرة عمر بن هشام المخزومى إذ وقف ذات ليلة في قومه ( متأثراً من تنديد مجد بعقائدهم وعوائدهم الفاسدة التي أعلن عليها عد والسيخيرة حرباً منظمة دنارها الحجة وشعارها البرهان ولحمتها فطرة الله التي فطر الناس عليها ) يحاضرهم فيقول : « يا ممشر قريش إن مجداً قد أتى ما ترُّون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسبآبائكم إنى أعاهدالله لاجلس له غداً بحجر لا أطيق حمله فاذا سجد في صلاته رضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بى بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم. فاما أصبح أُخذ حجراً كما وصف وانتظر رسول الله ﷺ حتى غدا إلى صلاته ؛ فلما سجد عليه السلام احتمل أبوجهل الحجر ثم أقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزماً منتقعاً لونه من الفزع ورمى الحجر من يده فقام اليه رجال قريش وقالوا : مالك ما أبا الحكم ? قال : قمت إليه لافعل ما قلت لكم فلما دنوت منه غرض لى فحل من الابل والله ما رأيت مثله هم بى ليأكانى . فلما ذكر ذلك لرسول الله ﷺ قال : ذلك جبريل ولو دنا لاخنه » .

وهذا عقبة بن أبى معيط يحى، برفث فيلقيه على الرسول رَاكُ وهوساجه ولم يزل ساجداً حتى جاءت فاطمة فأخذت القذر فرمته عنه فلما قام ودعا على من صنع هذا الصنيع القبيح فقال « اللهم عليك الملا من قريش » وقام وسمى أقواما قال ابن مسعود : « فرأيتهم قتلوا يوم بدر » .

وإذا أردنا أن نستمرض الحوادث العديدة التي لقيها الرسول صلى الله عليه وعلى

آله وسلم، يطول ذلك و يحتاج إلى سفر خاص. فقريش لم تترك باباً من الشر إلا ولجته ولا طريقاً من العدوان والبغى إلا سلكته لدحض نور الحق ووضع السدود أمام أشعة الاسلام كيلا تخترق حجب الكفر والشرك والظلم والطغيان وليس أدل على ذلك مما لقيه بلال وكان مملوكا لامية بن خلف الجمعى القرشي فكان يجمل في عنقه حبلا و يدفعه إلى الصبيان يلعبون به ، وهو يقول: « أحد أحد» وكان أمية يحضر صخرة وقت الظهيرة في الرمضاء الشديدة الحرارة ولو وضعت عليها قصعة لحم لنضجت معمرة و الصخرة فتوضع على صدره ثم يقول: لا نزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد و تعبد اللات والعزى فيعود قائلا: أحد أحد .

ولقد لقى عمار بن ياسر وأخوه وأبوه وأمه من العذاب ما تقشعر لهوله الجلود وتهلم له القاوب فى سبيل العقيدة ، وقد مر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وهم يعذبون بالنار . فقال صبراً آل ياسر فموعدكم الجنة : اللهم اغفر لآل ياسر وقد فعلت . أما أبو عمار وأمه فماتا تحت العذاب رحمها الله ، وأما هو فئقل عليه العذاب فقال بلسانه كلة الكفر فان أبا جهل كان يجعل له درعامن حديد فى اليوم الصائف ويلبسه إياها فقال المسلمون : كفر عمار فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام « عمار ملى ا إيماناً من فرقه إلى قدمه » وأنزل الله فى شأنه واستثناء فى حكم المرتد « من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم » .

وإذا تتبعنا سيرة السابقين الأولين إلى الاسلام نجدهم جيماً أصيبوا بأنواع من الظلم والعدوان. وأن قريشاً تقنفت في طرق التعذيب والاسلام وكان نتيجة تلك الاضطهادات المستمرة أن ولى المسلمون وجوههم شطر الحبشة ثم المدينة يفتشون عن أنصار وقاية من شر قريش وطغيانها تاركين وراء ظهورهم شيو خاعجزاً ونساء

وأطفالا ووطناً ترعرعوا في ربوعه ونشأوا بين نجاده ووهاده ، فكان من رحمة الله بعد أن نجمع المسلمون في بثرب وأصبحوا على جانب من التوة يستطيعون معها دفع الشر وحماية البقية الباقية من إخوانهم الذين ضربت عليهم قريش نطاقاً حديديا ومنعتهم من الالتحاق بأخوانهم أن أذن لهم بالقتال قال تعالى \_ « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بنير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوى عزيز الذين إن مكناهم في الارض أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالممروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور».

تشير هذه الآية إلى حوادث الظلم والاعتدا، وأنواع الجور والاضطهاد التي وقعت على تلك الفئة القليلة العدد القوية الايمان التي تعمل دائبة لاعلاء كلمة الله .

وإن من سنن الاصلاح والبقاء مقاومة أعداء الفضيلة لحماية العقائد الصحيحة والمحافظة على أماكن العبادة والقداسة حتى لايستشرى الفساد وينتشر الضلال وتعطل أحكام الشرائع الساوية وبختل نظام العدالة والانصاف. وقدوصفت الآية المؤمنين الذين أذن لهم بذلك بأوصاف المصلحين الدين يقيمون شعائر الله ويأمرون الناس بالمروف وينهون عن المنكر.

وقال تمالى: « وما لكم لاتفاتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً » . وتبين هذه الآية ماوقع للبقية الباقية من المسلمين فى مكة من أذى ومعاملة قاسية بعد هجرة الاغلبية الساحقة إلى المدينة سجن و تعذيب وإيلام وصد عن عبادة الله . وهل يرجى غيرهذا من مردة قريش

وجبابرتها الذين كانوا يأدون فلذة أكبادهم ثم يعودون إلى منازلهم فرحين جزلين كأثهم لم يفعلوا شيئاً .

وقد نصت علي سببين للحث على القتال .

أولا — سبيل الله ومنع سيطرة الاقوياء على الضعفاء وأن يكون الدين تله وحده .

ثانياً — مبيل المستضعفين الذين كانوا مسلمين ومنعوا عن الهجرة إلى المدينة وهؤلاء لابد لهم من حماية وإلا فتنوا عن دينهم أو أبيدوا .

وقال تمالى : « وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله فان انتهوا فان الله عالى عمالون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعمالمولى و نعم النصير».

أوضحت هذه الآية أن علة القتال فتنة المسلمين عن عقائدهم السهاوية ومنع الدعوة من الانتشار فأمر المسلمون بالقتال حتى لاتكون فتنة لتسير الدعوة وتمتد في بقاع الارض وتطهر القلوب من الرجس والكفر والشرك .

ما تقدم من الآيات البينات يقضح لنا أن الآمر فى القتال يرجع إلى سببين الدفاع عن حرية العقيدة وما يستازم ذلك .

الآيات الواردة بخصوص الجهاد وكلها تعبر عن روح المسالمة والدعوة إليها إلا حيناتهددالحقوق وتشل حركة الحرية وتندلع نارالفتنة ويمتنع معها الهدوء والسكينة

و بنظرة عابرة إلى صفحات التاريخ نشاهد أن الاسلام تخلل بيونات قريش العظيمة منها والحقيرة ودخل عدد وافر فى دين الله وثبتوا على عقائدهم رغم تلك الزلازل والفتن التى أحاطت بهم وكانت الدعوة حينتُذ بحاجة إلى من بدافع عنها ورسول الله ويتالي يتطلع بلهفة إلى عناصر القوة والغلبة ليلجأ إليها فيتقى شرجبابرة قريش دهاقينها . وكل هذا لم يمنع من نشر تلك التعاليم بسرعة خاطفة

إذا لاحظنا ذلك ونظرنا ثانية إلى حاضرنا وما نحن عليه من ضعف وجهل وفقر واستعباد وكيف أن الاسلام ينتشر بنفسه من دون دعوة أو إرشاد بين طبقات مثقفة في أوربا تلك البلاد الني وصلت إلى أوج المدنية والجضارة وليس المرشد إلى تلك إلا البحث والتنقيب ومقارنة الاسلام مع المذاهب الحاضرة والغابرة. من ذلك كله نستنتج أن الاسلام لولا الضغطو العسف ومالاقاه من معارضة واضطهاد لا كتسح الجزيرة العربية ببرهة وجيزة ولم ترق نقطه من دم ولم يسل سيف من غمده.

يوسف مصطفى محمد الامير عضو البعثة السورية

### مؤلفات الاتحان :

- ١ شرح التحفة .
- ٢ الفرائد المرتبه على الفوائد المهذبة في بيان خلف حفص عن طريق الطبهة .
- منتهى الاختصار في تعيين الآى المختلف فيها بين علماء العدد
   في البلاد الاسلامية.
- ٤ رسالة في بيان ماوردفياخالف فيه حفص بقية أثمة القراءات العشر
- الوجيز المفهوم شرح اللؤلؤ المنظوم فى المرسوم .
   جزء عم بالتفسير .

# الصبر نصف الاعان

# قلم حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الجليل الشيخ سلبان عبد الفتاح المدرس بكلية الشريمة الاسلامية

كل خصلة من خصال الانسان وكل صفه من صفات النفس لها طرفان إفراط وتفريط. فالافراط مذموم والتفريط مذموم وخير الامور الوسط. فالصبر وسط بين رذيلتين بين الجزع والنهور والشعور وهو من سيا الصالحين وشعار الانهياء والمرسلين ومنزلة من منازل السالكين إلى الحضرة العلية وهو حبس النفس عند البلوى ومنعها عن الشكوى والصبو دلحوادث الدهر وصروف الزمان والملائكة المقربون لا يوصفون بالصبر لانهم جردوا عن الشهوة وجبلوا على الطاعة فدأبهم العبادات والتقرب لرب العزة لا يعصون الله ما أمرهم و يفعلون ما يؤمرون.

أما البهائم والحيوانات فقد جردت عن العقل وركبت فيها الشهوة البهيمية فلا توصف بالصبر وعدمه . وقد ابتلى الله بنى آدم بالتكاليف وفضلهم على كثير من خلق وميزهم بالعقل وركب فيهم الشهوة ليتم الابتلاء ، فمن غلبت شهوته على عقله إلتحق بالبهائم ومن غلب عقله على شهوته التحق بالملائكة كلذلك معياره المقل الذي يميز الانسان به بين الضار والنافع والغث والنمين قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجمون ) .

قد ذم الله الكفار بغلبة شهوتهم على عقولهم فالتحقوا بالبهائم بلكانوا أضل قال تمالى ( إن هم إلاكالانعام بل هم أضل سبيلا ) ومن غلبت قوته الغضبية على

عقله كان كالسباع الضارية والوحوش العادية يفتك ببنى الانسان ويعتدى عليهم ويبطش بهم ويظلمهم ومن حكم عقله ووزن قواه الشهوية والغضبية بذلك الميزان كان ملكا كرياً وإنساناً رحيا وخير لباس يتسربل به الانسان ويتدرع به من عوادى الزمان وحوادث الآيام هو الصبر عند حاول المصائب والخطوب المدلمة ومقابلة الشدائد بصدر رحب وعزم ثابت لايفل والتسليم لقضاء الله وقدره قسلها لايعتورم الشك ولا تحيط به الظنون لينال الصابر ما أعده الله للصابرين وما أدخره للمستسلمين.

هذا وقد نوه الله تعالى بفضل الصابرين وما أعده لهم من النعيم المقيم وقدورد ذكر الصبر فى نيف وسبعين موضعاً من القرآن الكريم قال تعالى (يأيها الذين آمنوا أصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلكم تفلحون) وقد وعد الله الصابرين بالاجر الكبير والمثوبة الحسنى فقال (وبشر الصابرين) ووعدهم بالنصر والتأبيد وأنه يكلؤهم ويرعاهم فقال (والله مع الصابرين) وجعل أجرهم من غير حصر ولاعد فقال (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب).

ولقد كان رسول الله على أصبر الناس فقد أوذى في سبيل الدعوة الاسلامية إيذاء شديداً فصبر على أذى قومه وأهله وعشيرته وقد أمره الله تمالى أن يتأسى بالانبياء من قبله حيث قال ( فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ) فصمد للدعوة وصدع بالحق ولم يبال بما يلاقيه من الشدائد والمحن في سبيل الله حتى أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الامة وكمل الدين وهذا شأن الدعوة المصلحين ، فاتهم في مبذأ أمرهم تعترضهم العقبات فلا تصدهم عن سبيلهم ولا تكفهم عن دعوتهم في قتحمون الشدائد بقلب ثابت وجأش رابط وقوة يةين حتى يتم ما أرادوا وقد وردت الشدائد بقلب ثابت وجأش رابط وقوة يةين حتى يتم ما أرادوا وقد وردت الشريفة تبين فصل الصابرين وجزاء المتسله بن قال عليه الصلاة والسلام

( من يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيراً وأوسع من الصبر ) وقال عليه السلام ( عجباً لامر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لاحد إلا للمؤمن إِن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له). والصبر أنواع . فصبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر على نوائب الزمان وكوارث الحدثان فالصبر على الطاعات بأدائها حق الأداء وتحمل المشاق في سبيلها فيتحمل الانسان البرد الشديد والحر اللافح فيالوضوء والصلاة والسعى إلى الجماعات والنبي في ظلماء الليل وكثرة الخطا إلى المساجد وفي صرم رمضان يصبر على الجوع والعطش من عير جزع ولا شكوى ويتحمل المثاق في قصد الحج إلى بيت الله الحرام ويخرج ربع عشر ماله مع سخاوة النفس وطيب الخاطروعدم الضجر والسآمة وأن يبتني بصدقته وجه الله الـكريم . والصبر عن المماصي بالكف عنها وقهر النفس عن الشهوات وزجرها عن المحرمات والتبصر في عواقب الملذات وينض النظر عما حرم الله ولا يقرب الزنا ولا يرتكب الخنا ولا يشرب خراً ولا يكسب حراما قال تعالى ( وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى) والصبر عند حلول المصائب أن يلاقيها الانسان بقوة يقين واستسلام لقضاء رب العالمين فلا ينبس بألفاظ الجاهلية ولاتشق المرأة ثوباً ولا تصبغ وجهها بالاسود ولا تمزق شعراً فان المصائب بمتحن الله بها عباده ويرفع بها درجاتهم إلى الدرجات العلى قال تعالى ( ولنبلو نكم بشيء من الخوف والجوعو نقصمن الاموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنافة وإنا إليه راجمُون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون) وروى البخارى ومسلم عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ( مر النبي عَلَيْكِاتُهُ على امرأة تبكى عند قبر فقال ( إتق الله واصبرى ) فقالت له إليك عنى فانك لم تصب عصيبتى ولم تعرفه فقيل لها إنه نبى الله فقالت لم أعرفك فقال عليه الصلاة والسلام

( إنما الصبر عند الصدمة الأولى ) فمن فقــــد له ولد أو حبيب أو قريب فليصبر وليحتسب وليسترجع بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون نان الله يعوضه خيراً من مصيبته ويعطيه الجزاء الاوفى قالعايه الصلاة والسلاميةول الله تعالى (مالعبدى المؤمل عندى جزاء إذا قبض ت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلاالجنة) فالمصائب شي والحوادث جمة وكل زمن يمر فالانسان فيــه يساء أويسر . فمن سره زمن ساءته أزمان فلا يخلو الانسان من مرض يصيبه أو مال يفقده أوحبيب يبتعد عنه أو أبل يتمداه أو غرض لايناله فاذا صبر كان ذلك كفارة لذنوبه وإعلاء لدرجته قال عليه الصلاة والسلام ( مايصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشُّوكة يشاكها إلاكفر الله به من خطاياه ) وقال عليه السلام ( إذا ابتليت عبدى بحبيبته وصبر عوضته منهما الجنة ) الحبيبتان العينان هذه قطرات من فضل الصبر من بحره الخضم وذرة من جبله الأشم ولا يخني على ذى بصيرة ما للصبر الجميل من أثر حسن وعاقبة جميلة ونمرة-لموة وإن كان مراً على النفس أما الجزع فعاقبته سيئة ومرتعه وخيم يدل على السخط والتذمر ماقدره الله وقضاه وهو لايرد فائتاً ولا يحيى ميتاً والجزع بكون لربات الحجال لا لعظاء الرجال وجزاؤه العذاب الآليم وتنغيص الحياة وشغل البال والهم بالليل والنهار وخير علاج لمن جُزع أن يستطلع ما أعده الله الصابرين ويتسلى بمصائب الأولين ويصبر لحكم رب العالمين وليعلم أن الدنيا دول وكل أمر إلى نهاية وكل مخلوق إلى غاية وكل شدة بلما مخرج وكل هم له فرج وكل ضيق له سعة وإن مع العسر يسرآ والصبر مفتاح الفرج وعاقبة النجاح والفلاح .

الصـــبرعاقبـــة محمودة الآثر واستصحب الصبر الافاز بالظفر ۲۷۹ إنى رأيت وفى الأيام نجربة وقل من جــــد فى أمر يحاوله

# الحج المسبرور

# بقلم فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ عبر المطلب بوسف صلاح خطيب البطران بالجيزة

أجل إى وربى: كلتان فيهما سعادة الدنيا والآخرة . هما المجد والفلاح والفوز والنجاح . بهما يتقرب المتقربون إلى الله ويقبل التائبون فى رحاب الاله . فى طيهما الرزق الواسع والثراء الشاشع . حبيبتان إلى القلوب يرفع فاعلهما علام الغيوب وبهما تغفر السيئات والذنوب فيهما الحب والتعارف والمودة والتآلف تعقد الاواصر وتقطع وشأيج الخلاف والتشاجر والتطاحن والتناحر فيهما الاتحاد والوئام والاسعاد والسلام . إذا دققت النظر فيهما تجد فى أثوابهما معانى الاستقلال والرفعة والكمال إذا تساءلت ما هما فيجيبك منادى الفضيلة والساعى الوصول فى قول ظاهر منشور إذا هما الحج المبرور . قال تعالى ( أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدى القوم الظالمين . الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فى سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله ) .

وفى صحيح مسلم عن النمان بن بشير رضى الله عنه قال : كنت عند منبر النبى وَلَيْكُ فَقَالَ رَجِلَ : لا أَبَالَى أَن لا أَعَلَ عَلَا بَعْدَ الاسلام إلا أَن أُسقى الحاج وقال آخر الجهاد فى سبيل الله أفضل ما قلتم فزجرهم عمر وقال لا ترفعوا أصواته عند منبر رسول الله وَلَيْكِيْ وهو يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته

فيا اختلفتم فيه فأنزل الله عز وجل ( أجعلتم سقاية الحاج وعارة المسجد الحرام كن آمن بالله واليرم الآخر ). إلى آخر الآية فهذا الحديث الذى فيه ذكر سبب نزول هذه الآية يبين أن المراد أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى من أعمال النوافل والتطوع والجهاد وإن الآية تدل على أن أفضل ذلك الجهاد مع الايمان. قال عبدالله ابن عمرو بن العاص حجة قبل الغزو أفضل من عشر غزوات وغزوة بعد حجة أفضل من عشر حجات وقال الصبي بن معبد : كنت نصر انياً فأسلمت فسألت أضحاب على عليهاد أفضل أم الحج فقالوا الحج . والمراد والله أعلم أن الحج أفضلى لمن لم يحج حجة الاسلام مثل هذا الذي أسلم .

وفى الحديث الصحيح عن الذي والمنتقق أنه قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة . وثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: (من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرجمن ذنو به كيوم ولدته أمه) فمغفرة الذنوب بالحج و دخول الجنة به مرتب على كون الحج مبروراً وإنما يكون مبروراً باجتماع أمرين فيه: أحدها الاتيان فيه بأعمال البر والبر يطلق بمهنيين: أحدها بمعنى الاحسان إلى الناس كما يقال البر والصلة وضده المقوق. وفي صحيح مسلم أن الذي والمنتق سئل عن البر فقال حسن الخلق . وكان ابن عر رضى الله عنهما يقول إن البرشيء هين وجه طليق وكلام لين وهذا يحتاج إليه في الحج كثيراً أعنى معاملة الناس بالاحسان بالقول والفعل، قال بعضهم لماذا سمى السفر سفراً . لانه يسفر عن أخلاق الرجال .

وفى المسند عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما عن النبى وَلَيْكِيْنِ قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة قالوا وما بر الحج يا رسول الله ? قال إطعام الطعام وإفشاء السلام وفى حديث آخر وطيب الـكلام . وسئل سعيد بن جبير أى الحاج

أفضل ? قال من أطعم الطعام وكف لسانه ولقد صدق من قال :

جراحات السنان لهـ التئام ولا يلتـام ما جرح اللسان

إن الحج فى الواقع ونفس الامر لمدرسة تربى النفوس وتهذب الأخلاق وتعود الانسان على احمال المكاره وتعلمه البطوله والاقدام وتنزع من قلبه الخور والاحجام وتنعى فيه ملكة الصبر والجلد وتنرس فى نفسه التضحية والبذل والسخاء وتحبب إلى نفسه الاغتراب والارتحال. وصدق الشافعي رضى الله عنه حيث بقول:

ما فى المقام لذى عقل وذى أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضاً عن تفارقه وانصب فان لذيذ العيش فى النصب إنى رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجر لم يطب

هناك فى تلك الساحة الكبرى والميادين العظمى يجتمع الشامى بالهندى ويلتقى الصينى بالمصرى والسورى بالمراقى والتركى بالجاوى والسودانى بالمغربى والحبشى باللبنانى والباكستانى بالابرانى والافغانستانى بالحجازى . أجناس مختلفة وألوان متباينة وألسن متعددة جاءوا من كل فهج عيق وصوب بعيد وحدب غريب محملوا المشاق و تكبدوا المصاعب مستعذبين تلك المتاعب راجين العفو والغفران والتقرب من الرحمن سائلين المولى الرحمة والاحسان متمنين عليه أن لا يقطعهم عن حبح بيته والطواف حول كمبته وأن يتقبل دعاءهم بأن يجمل الرفعة والنصر حليفهم ويقوى وحدثهم ويرفع كلتهم وأن لا يجعل للأجنبى عليهم سبيلا. هناك ترى الآلاف المؤلفة محرمين أشبه بالموقف العظم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم الآلاف المؤلفة محرمين أشبه بالموقف العظم يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم

المحشر الآكبر متجردين من الثياب منطلقة ألسنتهم بالتلبية والمناجاة لبيك اللهم البيك إن الحمد والنحمة لك والملك لاشريك لك .

الله أكبر قف معى قليلا وحملق النظر في هذا الموقف الذي بأخذ بالآلباب حيث يشع منه نور الايمان و تبدو فيه آيات الخشوع والخضوع وأن السكل فقير ومحتاج والجيع ضعيف وهو وحده التوى الغنى يرجون رحمته ويخافون عذابه . ثم ليقرع معمك هذا النداء الحماسي المملوء بالرجاء فلأول وهلة لسماعه تأخذك الرهبة وترتعشن أعضاؤك ففيه إقرار بالربوبية وأن ما في الكون قاطبة لله وحده وهو المنم المتفضل وهو الجواد الواسع الكرم والسكل في قبضته والملك بيده والمخلوقون عجزة أذلاء فقراء ضعفاء ليس بيدهم نهى أو أمر أو قدرة أو قهر بل هو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. عند ذلك يتجلى المولى الكريم على عباده فيتحفهم بنعمه ويتفضل عليهم بكرمه ويجزيهم الجزاء الأوفي ويعطى محرومهم ويؤمن خائفهم وينفر لمذنبهم ويجبر كسرهم ويحبى لاجئهم، كيف لا وهم ضيوفه في حرمه وزواره في بيته وحق على المضيف أن يكرم ضيوفه . ولسكن من هذا المسكرم هو الذي حج من حلال وكانت نفقته من مصدر حلال وطريق مشروع أباحه ذوالجلال .

حج مرة جماعة من الكوفة وكان معهم رجل وفى طريق مكة جاءته منيته فات فحفروا له حفرة ودفنوه فيها وواروا عليه التراب ثم تذكروا الفأس فحفروا فكم كانت دهشهم حيمًا رأوا الفأس معلقة فى عنقه فواروا عليه التراب وذهبوا فلما قضوًا حجهم ورجوا إلى بلادهم سألوا أهل هذا الرجل ماذا كان يصنع فى حياته ورووا لهم قصته فقالوا صحب رجلا فأخذ ماله ظلماً وعدواناً وزوراً وبهتاناً فكان يحج منه ويغزو:

إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولسكن حجت العير

#### لا يقبل الله إلا كل طيبة ما كل من حج بيت الله مبرور

وعن ابن عباس أن النبي على كان يطوف مرة إذ ممم رجلا بين الركن والمقام يقول: اللهم اغفر لفلان بن فلان فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه من هذا الرجل فقال فلان أقسم على أن أدءو له بين الركن والمقام فقال الرسول صلوات ربى وسلامه عليه أبشر فقد عفر لصاحبك .

ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئًا لكم في الجنان الخلود أفيضوا علينا من الماء فيضاً فنحن عطاش وأنتم ورود

ما أجلها ساعة وما أروعها تلك التي يةف فيها الحاج في ساحة «عرفات» بين الحجاج الوافدين من كل صوب حين يتألف من هذا الجمع المتفرق المتحد أعظم مؤتمر إسلامي لن تبلغ إلى مثله أرق الامم وأكبر المؤسسات. تحب قلوبهم نبياً واحداً ويعتنقون ديناً واحداً ويناجون رباً واحداً. تلهج ألسنتهم بالدعاء وترتفع أصواتهم على اختلاف لغاتهم وتباين أفكارهم بالتلبية والنداء قائلين كما كان يقول نبيهم « لبيك حقاً حقاً. تعبداً ورقاً. لبيك إله الحق » يقول الرسول والتنظيم إن الله الحق عبادى جاءوني شعثاً غبراً أشهدكم يا ملائكتي بأني قد غفرت لهم ».

نيا أيها الآخ الكريم هل عزمت حقاً لزيارة ربك وأخلصت النية وجهزت الزاد لتصبح مع المكرمين المرحومين ونحشر في زمرة المقبولين .

إِن أخوف ماأخاف عليك هو أن توسوس لك نفسك وتزين لك المتاع الزائل فتحجم وتتخلف عن ركب السعادة والفوز ثم تندم ولات ساعة مندم . إن الموت قد يأتى بغتة وكل ابن آدم خطاء فتذهب إلى الآخرة وأنت ملوث بدماء المعاصى والموبقات وكاهلك مثقل بالذنوب والشهوات فيغضب عليه الرىء الارض والسموات ( وما تدرى نفس بأي أرض تموت ) واسمع لقول مالك الملك والملكوت ( إن عبداً صححت له جسمه . ووسعت عليه فى المعيشة تمضى عليه خسة أعوام لايفد إلى لمحروم) ويقول الذي والما يحج فليمت إن شاء لم تحبسه حاجة ظاهرة أو مرض حابس أو سلطان جائر ولم يحج فليمت إن شاء يهودياً وإن شاء فصرانياً ) فلتشمر عن ساعد الجد واخلع ربقة الكسل وحب بهودياً وإن شاء فصرانياً ) فلتشمر عن ساعد الجد واخلع ربقة الكسل وحب الدنيا من قلبك واتبه إلى الله بمقلك وفؤ ادك ولا تجمل الدنيا أكبر همك واقصد رب البيت فانه قد دعاك ولا تتاخر فتكون النيران مأواك .

يريد المرء أن يؤنى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا يقول المسرء فائدنى ومالى وتقوى الله خير ما استفادا

#### إلى حضرات المحترمين

تعتذر إدارة تحرير المجلة عن نشر المقالات الواردة إليها من حضرات الكـتاب الفضلاء لضيق المقام .

فلقد ورد مقال من فضيلة الاستاذ الجليل الشيخ أحمد صالح المدرس بمعهد الزقازيق الديني يعقب فيه على مقال فضيلة الاستاذ الشيخ عبد المطلب صلاح الحاص بالسيدة نفيسه رضى الله عنها و يمتدح آل البيت الكرام ويستحث المسلمين بالتأسى بأخلاقهم والنسج على منوالهم حتى نرقى إلى درجاتهم والادارة تشكر لفضيلته جميل شعوره وغيرته الدينية وكذلك ورد مقال من الاستاذ عبد الحميد حجازى كاتب مقرأة السيدة زينب رضى الله عنها و لمحة من تاريخ السيده زينب ، وكذلك ورد سؤال من موظف بتنظيم مصر وأجاب عنه فضيلة الاستاذ الكبير الشيخ سليان عبد الفتاح و نعد الجميع إن شاء الله بالنشر في العدد المقبل والله ولى التوفيق .

سكرتارية التحرير

#### الحديث الشريف

# نزول القرآن

بتلم حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الجليل الشيخ محمد جاد كشك واعظ مركز أبى قرفاص

أخرج النسأنى والحاكم والبهيتى من طريق داود بن أبى هند هن عكرمة عن ابن عباس أنه قال (أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدر ثم أنزل بعد ذلك فى عشرين سنة ثم قرأ (ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا) (وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا)

#### الشرح والبيان

المتبادر إلى الذهن عند ذكر نزول القرآن في كثير من آياته مثل (إنا أنزلناه في ليلة القدر) (وكتاب أنزل إليك من ربك) في ليلة القدر) (وإنا أنزلناه في ليلة مباركة) (وكتاب أنزل إليك من ربك) إلى آخر الآيات. أن الانزال معناه الحركة من أعلى إلى أسفل ولما كانت كلة إنزال تقتضى منزلا ومنزلا ومنزلا إليه وتلك من خصائص المادة وتعالى الله عن المكانية والزمانية علواً كبيراً. واللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم هي ديولن المجازات الرفيمة والكنايات والبديمة التي فاقت بها أعظم اللغات الحية قديماً وحديثاً لذلك وجب أن بحمل اللفظ الدال على النزول في القرآن على غير معناه الظاهر إلى مجاز يناسب الموضوع الذي نحن في طريق الوصول اليه ، فالنزول مصدر نزل ومعناه يناسب الموضوع الذي نحن في طريق الوصول اليه ، فالنزول مصدر نزل ومعناه

الأوى من جهة إلى أخرى ومنه قوله تعالى (رب أنزلنى منزلا مباركا) وكذلك يطلق على التحرك من علو إلى سفل ومنه أنزل من الساء ماء وحيث أن الحكمة فى نزول القرآن هو إرشاد العالم إلى سعادتهم فى الدنيا والآخرة وهذا لايتاتى إلا إذا علموه وعرفوه لذا وجب أن بحمل الانزال على معنى الاعلام الذى هو من مستلزمات النزول على طريقة المجاز المرسك، وقد أجمت الامة على أن تنز لات القرآن الارت

الأول إلى اللوح المحفوظ قال تعالى ( بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ) وحكمة هذا النز ول أن الله تعالى — والله أعلم — أوجد هذا اللوح سجلا مليئاً باحوال الموجودات جميماً فيا قضى المولى عز وجل وقدر من أنظمة الكائنات كلياتها وجزئياتها فهو ناطق بحاله على عظمة الله الغالبة وقهره وإرادته وحكمته ولذلك أوجب الشرع على كل مؤمن الايمان به وذلك ليملم الملأ الأعلى مشيئة الله متمثلة وأسلوبه ظاهراً في إرشاد بنى آدم الذين كتب لهم الخلافة في الأرض. وليقايسوا بين النوعين قديماً من حيث العبودية الصادقة مع ما ركب فيهم من دوافع البشرية الملحة.

الثانى من اللوح إلى سماء الدنيا فى بيت العزة \_ وقد ورد أنه بحذاءالكمبة قال تمالى (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) وقال تمالى (إنا أنزلناه فى ليلة مباركة) وقال تمالى (إنا أنزلناه فى ليلة القدر) وقال تمالى (شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن) فدلت هذه الآيات على نزول القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر المباركة كما ورد فى السنة أخرج الحاكم بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال (فصل القرآن من الذكر فوضع فى بيت المعزة من السماء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والسماء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والسماء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والسماء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والمساء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والمساء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والمساء الدنيا فحمل جبريل ينزل به على النبى عليالية والمساء الدنيا في المساء الدنيا المساء الدنيا فعل المساء الدنيا الدنيا في السماء الدنيا في المساء الدنيا المساء الدنيا المساء الدنيا الدنيا المساء المساء الدنيا المساء الدنيا المساء الدنيا المساء المساء الدنيا المساء المساء المساء الدنيا المساء الدنيا المساء المساء المساء الدنيا المساء المساء المساء المساء المساء الدنيا المساء المس

الثالث وهذا النزول هو الحكمة الآخيرة من هذهالتنزلات وبهنزلماء الهداية

على ربا عقول بنى آدم فاهترت بالايمان وربت بالاسلام وأنبتت المعرفة الصحيحة بالله وأدالت الاوتان والاصنام وعرف الناس الواحد الاحد معرفة خلصت من إرشاد الشرك وكدورات الضلال ، فسبحان من أنزل كتابه هدى للمتة بن الذين يؤمنون بالنيب ويقيمون الصلاة وما ررقناهم ينفقون ، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون . دليل هذا التنزل الذي استغرق ثلاثاً وعشرين سنة قوله تعالى مخاطباً نبيه (نزل به الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين ، بلسان عربى مبين ) .

هذه هي تنزلات القرآن السكريم ولسكل منها حكمة منفردة وسنتكلم بقدر ما يفتح الله به في عدد آخر إن شاء الله تعالى عن كل تنزل ، جعلنا الله من أهل الفرآن وفي ظل القرآن في الدنيا بالعمل بتعاليمه وفي الآخرة بشفاعته عند الله آمين.

محمر مباد کش*ك* واعظ مركز أبى قرقاص

#### الحجاج والاعرابى

كانت عادة الحجاج أن لا يطعم فريداً فنى ذات يوم أراد الغذاء فنظر فلم يجد أحداً فطلب من الحجاب أن يحضروا له أى رجل يقابلهم مهما كان قدره وصفته فخرجوا يطلبون فوجدوا أعرابياً عليه شملة حافى القدمين عارى الرأس فقالوا له هيا إلى الحجاج فلما وصلوا بادره الحجاج بقوله وهو على المائدة هلم فقال له إلى أى شيء؟ فقال له إلى الطعام فقال له : لقد دعانى من هو أكرم منك فأجبته قال له من الذى دعاك قال له الله دعانى إلى الصيام فأنا صائم فى هذا اليوم فقال له تصوم فى اليوم الشديد الحرارة قال له صمت ليوم هو أشد منه حراً وهو يوم القيامة قال له أفطر اليوم وصم غداً فقال له والله إنه لطعام طيب قال له والله الحرارة مائل له والله الخرجوه عنى قال له والله مطبخك ولا خبازك ولكن طيبته العافية فقال اخرجوه عنى قائى لم أر مثله .

#### السنة الثانية

#### العدد الثامن والتاسع

| تفسير القرآن ( الحاقة )  | الأستاذ الجليل الشيخ عبد الرحيم فرغلي البليني ا | ١    |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------|
| التجويد                  | الأستاذ الكبير الشيخ على محمد الضباع            | ۹.   |
| محنة إنسان               | الأستاذ الجليل الشيخ أحمد الشرباصي              | .1 £ |
| ذکری محمد علی باشا       | للأستاذ الجليل يس أحمد باشا وزير الأوقافِ ﴿ ا   | ۱۹   |
| تزويد الجنود بالتقوى     | للنائب المحترم الأستاذ الشيخ عبده بك البرتقالي  | 41   |
| حديث القرآن عن يوم بدر   | الأستاذ الكبير الشيخ محمد عبد اللطيف دراز       | 40   |
| الأمانة                  | الأستاذ الجليل الشيخ محمود عبد العزيز متولى     | ٣٤   |
| بيان من المالك للملوك    | الأستاذ الجليل عبد العزيز شداد                  | ٤٠   |
| مشروعية الحرب في الإسلام | الأستاذ الجليل يوسف مصطفى محمد الأمير           | ٤٤   |
| الصبر نصف الإيمان        | الأستاذ الجليل سليمان عبد الفتاح                | 01   |
| الحج المبرور             | الأستاذ الجليل عبد المطلب يوسف صلاح             | ٥٦   |
| الحديث الشريف            | الأستاذ الجليل محمد جاد كشك                     | 77   |
| الحجاج والأعرابي         | التحرير                                         | ٦٤   |
|                          |                                                 |      |